# فيض الوهاب في بيان أهل الحق ومن ضل عن الصواب

الشيخ عبد ربه بن سليمان بن محمد بن سليمان

« الشهير بالقليوبي »

أحد علماء الأزهر الأعلام ، الخادم للسنة المطهرة الذي تنتهى إليه أسانيد السنة جمعاء في هذا العصر والذي لم يسبقه أحد في شرح جامع الأصول لأحاديث الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم لابن الأثع

# الجزء الرابع

[ جميع حقوق الطبع محفوظة ] سنة ١٩٦٤ هـ – ١٩٦٤ م

دار القومية العربية الطباعة ١٦ مارع النزه الأرسدان الحيش)

#### الباب التخامس في معرفة كيف تدون الدين الإسلامي

أراد ربك تعالى أن يكون تدوينه بكلياته وجزئياته المندرجة تحت الكليات بجميع ما جاء فى السكتاب العزنز والسنة المطهرة ، فى أقواله ، وأفعاله ، وتقريراته سلى الله تعالى عليه وسلم محفوظا مجمعاً عليه وفيه فصول .

# الفصين الأول في الأول مصدره في بيان معنى الدين الحق وأصل مصدره

اعلم أن لفظ الدين هو من الألفاظ التي وضعها الله عز وجل لعباده على لسان الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم من بني آدم أجمعين وألهمهم معناها وهو الإيمان والإسلام على ما سيتضح لك إن شاء الله تعالى .

وهو من الألفاظ العربية الموضوعة لعدة معان ومن أهم معناها فى هذا الباب \_ الله و الحضوع والطاعة : \_ كما قال صاحب لسان العرب : \_ والدين لله من هذا \_ إنما هو طاعته والتعبد له \_ وعليه جميع ما ورد فى الكتاب والسنة من هذا المعنى .

أما ما ورد فى الكتاب العزيز والسنة المطهرة من كل لفظ يشبه هذا \_ كالملة \_ والاسرعة \_ والأمر \_ وغيرها \_ ف كلها بمعنى الدين قال تعالى (ملة أبيكم إبراهيم ) أى دين أبيكم وقال تعالى (لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا) وهو الدين ، وقال تعالى (ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولى المتقين ) وقال الصادق المصدوق صلى الله تعالى عليه وسلم «من أحدث في أمرنا ، الحديث \_ أى ديننا \_

فاعلم أن ذوى العقول المرضية الراجحة يعرفون أن الله تبارك وتعالى لم يشرع العباده أديانا مختلفة ذات مسميات متعددة مختلفة ليس بينها وبين المرسلين أية صلة ولا أدنى مناسبة ـ بل هي من مخترعات رؤساء كل حزب كما قال تعالى (كل حزب بما لديهم فرحون) وذلك بإغواء الشيطان لهم وإيحائه إليهم في نفوسهم بأن هذا هو الحين الحق وما عداه باطل ليزيدوا ويزدادوا في الضلالة والتضليل.

فالعقلاء من عباد الله تعالى يعلمون أن دين الله تعالى لعباده هو واحد ولم يحتلف واحد منهم عن شيء في أصوله إذ يعلمون علم اليقين أن الواضع له إنما هو جل وعلا على ما شرع في جميع الكتب الساوية وجاء البيان به في الكتاب العزير الجامع لها قال تعالى (شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه . الله يجتبى من يشاء ويهدى إليه من ينيب) .

فمن هنا تعرف بالنص الصريح الصحيح أن الدين المشروع لعباد الله تعالى هو واحد لا تفرق فيه ولا اختلاف بين أهله عامة وليس له اسم عندهم غير الإسلام والإيمان وهذا الاسم هو الفارق لهم بين الحق والباطل والهدى والضلال ويعرفون أن كل مسمى بغير هذا الاسم فليس من الله والحق المشروع لعباده في شيء .

بل هو من مسمى رؤساء الأحزاب وزعمائهم على ما هو مفصل فى كتب الللل والنحل ـ وهناك الأديان ـ ستة \_ خمسة منها للشيطان ـ وواحد للرحمن .

إذ هو الحق الصريح الواضح المسمى بالإسلام والإيمان .

وليس هو ــ أى دين الإسلام من مخترع أحد من البشر على ما سيتضح لك .

أما الخمسة التي هي للشيطان ـ اليهودية ـ والصابئة ـ والنصرانية ـ والمجوسية ـ والمشركة .

فكل واحد من هؤلاء سمى دينه الذى يدعو به باسم زعيمه الأول.

ولا يخنى أن منشأ تلك المخالفة للرسول الذى جاء بعد ومصدره الذى نشأ عنه ﴿ إِنَّا هُو إِبْلَيْسُ اللَّمِينَ لَهُ الْحَارِضُ بَهُمْ وَبِهُ الْحَقِّ الصريح الواضح لله جل وعلا

أما اليهود فجمع هائد \_ كعائذ وعوذ على ما قرره الإمام الفخر

وقيل سميت اليهود بذلك لأنهم هادوا بمعنى رجعوا عن عبادة العجل

والصابئة على ماقرره العلامة الألوسى فى تفسيره ج ٥ ص١٧ ٤ هم على ما أخرجه الجن جرير وغيره عن قتادة قوم يعبدون الملائكة ويصلون إلى القبلة ويقرأون الزبور.

وفى القاموس هم قوم يزعمون أنهم على دين نوح عليه السلام وقبلتهم من مهب الشهار عند منتصف النهار وفي كتاب الملل والنحل الشهرستاني أن الصابئة -

كانوا على عهد إبراهم عليه السلام ويقال لقابلهم الحنفاء

وكانوا يقولون إنا نحتاج فى معرفة الله تعالى ومعرفة طاعته وأمره وأحكامه حلى التعصب للروحانيات اهد جلشة نه إلى متسوط روحاني لاجسهانى ومدار مذاهبهم على التعصب للروحانيات اهد

والنصارى جمع نصران ـ كسكارى جمع سكران ـ وقيل نصران اسم قرية ـ والنسب إليها نصرانى ـ وقيل نصرانى منسوب إلى ناصرة قرية المسيح ـ وقيل الياء في نصراني للمبالغة ـ وسموا نصارى لأنهم نصروا المسيح اه منه

والمجوس على ما أخرجه ابن جرير وغيره وعلى ما روى عن قتادة أيضاً ما هوم يعبدون الشمس والقمر والنيران وهم القائلون إن للعالم أصلا من نورأو ظلمة وقيل قوم أخذوا من دين اليهود شيئا ومن دين النصارى شيئاً فهم كمن قبلهم وفى كتاب الملل والنحل أيضاً ما يكفيك عن معرفة هذه الطوائف المختلفة والفرق الضالة وأصول منشئها.

وفى القاموس: \_ مجوس --- كصبور \_ رجل صغير الأذنين وضع دينا ، ودعا إليه: \_ وفى المصباح: المجوسية نحلة والمجوس نسبة إليها .

والمشركة هم قوم يعبدون الأصنام ويعتقدون تأثير أفعالها فىالموجودات وبجعلونها آلة صغيرة بشركونها فى العبادة مع الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا .

وقد جمعهم الله تبارك وتعالى فى آية واحدة إرداعا لهم وزجرا وليعلم أهل الحق أن أديانهم ليستمن الله فى شىء فقال تعالى (إن الذين آمنوا والدين هادوا والصابئين والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شىء شهيد)

ولا يحنى أن كل فرقة من هذه الفرق وطائفة من طوائفها تلعن أخها وتزعم أنها على الحق وليسوا منه فى شيء كما قص علينا تبارك وتعالى واقعة حال من وقائعهم المحزية لهم وإن كانوا لا يحزون فقد قال تعالى ( وقانت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء ) الآية وقد ورد أنها نزلت لما قدم نصارى بحران على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وأتاهم أخبار اليهود فتناظروا حق ارتفعت أصواتهم فقالت اليهود للنصارى: ما أنتم على شيء من الدين وكفروا بعيسى والإنجيل وقالت النصارى لليهود: ماأنتم على شيء من الدين وكفروا بعيسى والإنجيل وقالت النصارى لليهود: ماأنتم على شيء من الدين وكفروا بعيسى الوراة

ولا تستعظم ذلك ولا تبعده \_ إذ زعيمهم الأول ومنشى ذلك المبدأ عارض مولاه جل وعز واعترض عليه سبحانه وتعالى . وحرف الكلم عن موضعه .

فكيف لايكون كل تابع له معارضا لأهل الحق ومعترضا عليهم متأولا المخالفة والمشاقة مثلما مايشين به الحق وأهلة فى نظر أمثالهم من المنشئين على مبادئهم وفيهم الاستعداد لقبول ذلك . وأما من عصمهم الله تعالى من الغواية والضلالة ووفقهم لساع خير القول واتباع أحسنه فهم ثابتون على الحق وطريق مستقيم .

#### الجهل عمى وصمم

جهل الكثيرمن الناس سنن المكونات لله عزوجل فى خلقه حتى زعم بعض الناس أن اليهودية دين حق والنصرانية دين حق على ماهو ظاهر من حال اليهود بزعمهم الفاسد ومتابعتهم لسيدنا موسى عليه السلام ولظاهر حال النصارى بزعمهم الفاسد لمتابعتهم لسيدنا عيسى عليه السلام.

ويقول هم أهل كتب سماوية وأهل الكتب السماوية على الحق وقد ضل سعيا وعمى عن الطريق السوى المسنون من الله تعالى لعباده — وهو أن كل رسول لله تعالى لم يؤمن به من كان فى عصره من الناس فهو كافر بالله وبالرسول وبالكتاب الذى يزعم أنه على مبادئه ولانذهب بك بعيدا فقد أوجد الله لنا ما يحقق به هذه العقيدة ويؤيد به هذه النظرية .

فهاهم اليهود لم يؤمنوا بسيدنا عيسى عليه السلام وأن التوراة فيها بالنص الصريح على البير من بعد سيدنا موسى عليه السلام وسي عليه السلام فهم كفار لعدم إيمانهم بسيدنا عيسى عليه السلام وبكتابه .

وهاهم النصارى — قد كفر كل من لم يؤمن بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إذ الأنجيل فيه بالنص الصريح مجىء سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بعد سيدنا عيسى عليه السلام .

وكيف بجوز فى العقل السليم وجود العمل بقانونين أو قوانين فى دولة واحدة قدبادت ملوكها حتى بجوز العمل بكتاب سماوى مع وجود كتاب جديد ورسول جديد وماهذا إلا عين الضلالة والغواية .

وللقائل أن يقول لم يجعل الحق عز وجل أمر الرسول الجديد بمحق كل مخالف له : وابادة كل معارض لدينه الذي شرعه لعباده تعالى على يد الرسول الجديد .

فقل له إن حركم ربك العالية جعلت نهى الرسول عن ذلك الأمور، منها: أن لو آمن من فى الأرض جميعا لتعطلت النار المخلوقة لكل مخالف. ومنها: لم يعرف الفرق بين الإيمان والمكفر والضلال والهدى. ومنها: لم يعرف الفرق بين الإيمان الصحيح الصريح والنفاق الذى هو أقرب للكفر. ومنها الصريح والنفاق الذى هو أقرب للكفر. ومنها قطع حجة الكافرين على رب العالمين (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا). ومنها: إلزام كل من لم يؤمن بالرسل الحجة ، فى عدم إيمانه بالرسول الجديد ويرسل الله تعالى أجمع وبكتبه والجن والملائكة واليوم الآخر.

فمن هنا تعرف أن كل من يقل: إن الهود والنصارى أهــل كتاب صحيـح ودىن صحيح فهو كاذب وقد إفترى على الله الكذب . وقال على الله بماليس يعرفه ـــ وجهل سنة الله تعالى فى خلقه ووضعه الأشياء موضعها ـــ وتعريفه للعز والإذلال تفريقا — فإن عرفت ذلك . فاعلم أنه بجب على كل من يرجو من الله تعالى الأمن في الدنيا والأمان في الآخرة أن يعتقد أن الله تعالى لم يترك عباده هملا من غير إرشاد على يد من أرسلهم لعباده مبشرين ومنذرين وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام قال تعالى ( رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) وأن سنته تعالى مع المرسلين أن التالى تـكون شريعته ناسخة لشريعة سابقة ومن حسن سنته تبارك وتعالى أن جعل دين الجميع واحدا وهو الإسلام الذي هو صورة الإيمان والإيمان هو معنى والإسلام صورته لأنه سبحانه خالق المعانى والصور كما قال عز من قائل ( الذى خلق الموت والحياة) فالموت معنى وصورته عدم الحركة في جميع الحيوانات والحياة معنى وهي الحركة . والنبات والجماد يكونان كذلك فهو من قبيل قوله تعالى ( ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ) وقوله تعالى ( سبحان الذى خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لايعلمون) فالوجود كله على نوعين على مقتضى كمال الحق جل وعلا. فمن هنا تعرفأن شعار جميع الأنبياء المرسلين كان هوالإيمان والإسلام كما سيتضح لك من آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة ومن تبعهم من المؤمنين المسلمين

جى من كان لا يؤمن بهم كان يعرفهم بهذه السمة كما سيظهر لك من قول فرعون كما جاء محققا من قول العلم الحكم في كتابه العزيز المجيد الذي سماه قرآنا إذ جمع فيه كل شيء وبين فيه كل شيء وفصل فيه كل شيء وما فرط فيه من شيء . روى عن أسلم أن عمر بن الخطاب بينها هو قائم فى مسجد النبى صلى الله عليه وسلم إذ رجل من دهاقين الروم (رؤساء) قائم على رأسه وهو يقول : أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله . فقال له عمر . مَا شأنك ؟ قال: أسلمت لله . قال : هل . لهذا من سبب ؟ قال : نعم ! إنى قرأت التوراة والزبور والإنجيل وكثيراً من كتب الأنبياء ، فسمعت أسيراً يقرأ آية من القرآن جمع فيهاكل ما في الكتب المتقدمة ، فعلمت أنه من عند الله فأسلمت ، قال : ما هذه الآية ؟ قال قوله تعالى (ومن يطع الله ) في الفرائض ( ورسوله ) في السنن ( ويخشِ الله ) فيما مضى من عمره ( ويتقه ) فها بقى من عمره ( فأولئك هم الفائزون ) والفائز من نجما من النار وأدخل الجنة . فقال عمر . قال النبي صلى الله عليه وسلم « أوتيت جوامع الـكلم » أى سواء كان في القرآن أو في كلامه الشريف مثل أن سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر فقال : ﴿ هُو الطهور ماؤه الحل ميتنه ﴾ . وسألته امرأة عن الصغير حين رفعته إليه فقالت: ألهذا حج ؟ قال: « نعم ولك أجر » ومثله فى السنة كثير فلقد أعطاه الله تعالى جوامع الـكلم وكان من خصوصيات حضرته صلى الله تعالىعليه وسلم. وأما القرآن فهو مشاهد بلفظ جمعان إذ جمع فيه تعالى جميع ما فى الكتب المتقدمة وجميع مافيه فى الفائحة وجميع ما فى الفائحة فى بسم الله الرحمن الرحيم \_ وقد حفظه تبارك وتعالى بصريح قوله عز وجل (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) قال قتادة وثابت البنانى : حفظه الله من أن تزيد فيه الشياطين باطلا أو أن تنقص منه حقاً فتولى سبحانه حفظه فلم يزل محفوظاً إلى يوم القيامة . وقال : في غيره : ( بما استحفظوا ) أى من التوراة والإنجيل وقال الحسين بن فهم قال : سمعت محيى بن أكتم يقول : كان المأمون \_ وهو أمير إذ ذاك \_ مجلس نظر ، فدخل فى جملة الناس رجل يهودى حسن الثوب حسن الوجه طيب الرائحة ، قال ، فتكلم فأحسن الـكلام والعبارة ، قال : فلما تقوض المجلس دعاه إلمأمون فقال له : إسرائيلي ؟ قِال نعم . قال له : أسلم حتى أفعل بك وأضع ، ووعد. . فقال : دينى ودين آبائى ! وانصرف . قال : فلما كان بعد سنة جاءنا مسلما ، قال :

فت كلم على الفقه فأحسن الكلام، فلما تقوض المجلس دعاه المأمون وقال: ألست صاحبنا بالأمس ؟ قال له: بلى. قال: فما كان سبب إسلامك ؟ قال: انصرفت من حضرتك فأحبت أن أمتحن هذه الأديان، وأنت ترابى حسن الخط. فعمدت إلى التوراة فكتبت ثلاث نسخ فزدت فيها ونقصت، وأدخلتها الكنيسة فاشتريت منى، وعمدت إلى الإنجيل فكتبت ثلاث نسخ فزدت فيها ونقصت، وأدخلتها البيعة فاشتريت منى، وعمدت إلى القرآن فعملت ثلاث نسخ وزدت فيها ونقصت، وأدخلتها الوراقين فتصفحوها، فلما أن وجدوا فيها الزيادة والنقصان رموا بها فلم يشتروها، فعلمت أن هذا سبب إسلاى. قال يحيى بن أكتم على فعجب تلك السنة فلقيت سفيان بن عينة فذكرت له الخبر فقال لى : مصداق هذا في كتاب الله عز وجل. قال فلت : في أى موضع ؟ قال ؟ في قول الله تبارك وتعالى التوراة والإنجيل. ( عما استحفظوا من كتاب الله )، فجعل حفظه إليهم فضاع، وقال عز وجل في حفظ القرآن ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) فتولى سبحانه عز وجل في حفظ بنفسه وقيض سبحانه له رجالا قائمين عليه عرفواكل سورة وما اشتملت عليه من الآيات. والحكلات. والحروف مهملة، ومعجمة وحملها العدد فسبحان من وضع الآساء موضعها وترتب أفعاله بالحكم والأحكام.

ولماكان القرآن المجيد آخر الكتب المقدسة الساوية وكان جامعاً لها من توحيد ومعاملات وقصص ولم يأت سبحانه بعده بكتب ولم يأت بعده برسول ولا بدين جديد ولاكتاب فجعله تعالى جامعاً مانعاً وجعله عمدة فى جميع مستلزمات الحياة لبني الإنسان دينا ودنيا وأخرى فهو المرجع فى كل الأمور وأنه هو السند الأقوى والحجة الكبرى والمرجع الأعلى فى جميع بيانات رب العالمين لعباده.

كيف لا وقد أنزله العليم الحبير العزيز الحسكيم العالم بما سيحدثه فى هذه الحياة الدنيا فلابد وأن يكون كتابه مشتملا على كل ما يوجده فيها حتى يصح الرد إليه عند وجود الاستدلال منه والمرجع إليه عند وجود النزاع بينهم .

وهاهى المحدثات التي لم ترن عند نزوله كالأشياء التي ظهرت عن الركهرباء و الصناعات من السينات و القاذفات و الطائرات و غيرها قال تعالى (و خلقنا لهم من مثله ما يركبون) وقال تعالى (و يخلق ما لا تعلمون) و خاصة أنها لم تكن محدثة عند النزول فبين تعالى أنها من محدثاته في الكون قال تعالى (ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه

وهم يلعبون) كالراديو وغيره والقرآن يؤخذ منه بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وقال تعالى ( وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلاكانوا عنه معرضين ) فالمستحدثات لاتقع إلا بمشيئته وإرادته قال تعالى ( ولابزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتى وعد الله ) الآية . وقال تعالى ( سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك إنه على كل شيء شهيد ) وفى قول الصادق المصدوق صلى الله تعالى عليه وسلم « تحدثون و يحدث لك ه

ومن مهام بيانه جل وعلا لعباده من حسن الحلق ومكارم الأخلاق مما تبنى عليه دعائم الأسرورفع شأن المجتمع فى بنى الإنسان أجمع وهوعدم تعليم المرأة التعلم الخارج عن حد الدين وبيان رب العالمين ؛ لأن المرأة هي أساس العمران وقاعدة صلاحه فأمر الله تعالى عبادة إصلاح شأنها ولا يكون ذلك إلا بالعمل بما جاء في قوله تعالى لهن. (وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ) وفى قوله تعالى ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ) الآيات وقوله تعالى ( ولا يضربن بآرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن و توبوا إلى الله جميعاً أيه المؤمنون لعلكم تفلحون ﴾ وقوله تعالى (يأيها الني قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين علمهن من جلابيهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفوراً رحماً ) وتعلم البنت مما يدب فها الحماس وبجعلها تتظاهر بمعلوماتها وإدراكاتها كما ينظاهر الشاب بمعلوماته وإدراكاته فيكون أكبر حامل له\_ا على الظهور والتبرج والخروج على أوامر رب العالمين وإرشاده لعباده لما فيه المصلحة العامة لبني الإنسان هذا هو الخالق سبحانه يرشد عباده لما فيه مصلحة الدين والدنيا والآخرة ، ثم لابأس بتعليمها التعلم الأولى ليقوى ذهنها على تأدية أعمالها المنزلية بكل خبرة ونشاط . والحمد لله لى فى هذا الشأن رسالة تكتب بماء الذهب فراجعها إن شئت ونسأل الله تعالى أن يرشدنا إلى ما فيــــه الخير والصواب .

#### الفصل لأ

## فى معرفة الاسلام ومن سماه بهذا الاسم ومن تسمى به من قبل ومن هم المسمون بهذا الاسم

اعلم يا أخى أنه يجب علينا أن نعرف قبل كل شيء ما هو الإسلام ليتبين لكل واقف على هذه الفائدة كل ذلك حتى ينجلى له الحق من الباطل بما عليه الناس الآن من الفرق والأحزاب والشيع والجماعات ويظهر منها الحق واضحا وجليا ؟ إذ كل فرقة من مختلف هذه الفرق تدعى أنها على الحق ومن سواها على الباطل.

فنقول: إن الإسلام هو الانقياد الظاهرى المقرون بالنصديق الباطنى الناشىء عن الإيمان — إذن فالباطن حقيقة لابد منها ولولاها ما حصل الفارق فى الظاهر — وهو ما يسمى بالإيمان — فالإيمان هو التصديق بالقلب المقرون بالنطق باللسان والإسلام هو نتيجة ذلك وهو العمل بالأركان.

ولا يخنى على كل ذى عقل متعقل أن الله تعالى جعل عباده فى هذه الناحية أيضا على قسمين \_ مؤمن \_ وكافر \_ ولم يتركهم هملا بل بعد أن زانهم بالعقل الذى هو نور الله تعالى فهم عيزون به بين الحق والباطل \_ فأرسل لهم رسلا منهم فيهم مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل \_ فمن آمن منهم بالله الذى خلقه وخلق كل شيء \_ وآمن بأن لله تعالى فى عباده مزايا وخواص \_ وجعل من هؤلاء المميزين من خلقه منهم رسلا لهم الصلة بخالقهم تعالى فآمنوا بهم وصدقوا بأن لهم الصلة بخالقهم ولهم الميرة عنهم فى ذلك \_ فهؤلاء يسمون بالمؤمنين المسلمين ومن لم يؤمن منهم بالله تعالى ورسله فهم الكافرون .

ولا يخنى أيضا أن سنة الله تعالى فى عبداده \_ ما أرسل رسولا إلا بالسنن والقوانين الإلهية ليعمل بها هو ومن تبعه من المؤمنين المسلمين حتى إذا مات ذلك الرسول يعمل أتباعه بتلك القوانين التى سنهالهم وهى الشرعة والمنهاج حتى برسل الله عز وجل رسولا آخر بعد الرسول الماضى ويكونون قد غيروا وبدلوا بحسب الأهواء وتضليل الشيطان لهم واستهانتهم بالأحكام الماضية فيشرع الله تعالى على يد الرسول الجديد قوانين جديدة فمن آمن به وصدق رسالته وعمل بما جاء به من جديد فهو

المؤمن المسلم ومن لم يؤمن به ولم يصدقه ومن لم يعمل بمــا جاء به فهو الكافر ـــ وهكذا سنة الله تعالى فى خلقه .

ولا يخنى أيضاً بأن للحق عز وجل كتبا سماوية اشتمل كل كناب منها على معرفة الله تعالى والقوانين السابقة واللاحقة ومبينا فيها حال الماضين من المؤمنين والكافرين وذلك لعظة الحاضرين بأحوال الماضيين \_ فالتوراة مثلاكانت ناسخة المسحف إبراهيم والزبور من التوراة \_ والإنجيل من التوراة \_ والفرقان ناسخ للإنجيل والتوراة . هكذا سنة الله تعالى فى خلقه (فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا) وقد أخذها الملوك سنة لهم إذ كل ملك يبطل قوانين من قبله \_ بين ذلك سبحانه وتعالى كله فى كتابه العزيز الذى جعله خاتمة الكتب السماوية الذى وصفه جل وعلا بقوله تعالى ( لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ) وقد حفظه تبارك وتعالى بحسن رعايته حيث قال عز من قائل ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) وسبق أن ضربنا لك الأمثال .

فقد اشتمل هذا الكتاب المجيد على كل ذلك من التوحيد وهو معرفة الله تعالى والقوانين التي يسير عليها بنور البشر والقصص الذى فيه عظة الحاضرين بأحوال الماضيين على يد خاتم الأنبياء والمرسلين \_ وقد قدمنالك بالإيجاز وما يعقلها إلا العالمون .

فالإسلام قد سماه الله سبحانه وتعالى ووضع له هذا الاسم الشريف على لسان جميع الأنبياء والمرسلين لعباده المؤمنين واختاره لهم وسماهم بالمسلمين وبالمؤمنين هم ومن على شاكلتهم من السابقين في كتابه العزيز على يد الأنبياء والمرسلين قال تعالى ( هو سما كم المسلمين من قبل ) وقال تعالى ( ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الحاسرين ).

وقد ظن بعض الجهلة بحقيقة دين الله تعالى الحق لعباده أن الإسلام هو دين من آمن بسيدنا محمد بن عبد الله صلى الله تعالى عليه وسلم خاصة . وفهم أنه دين كبقية الأديان المنسوبة إليها بعض طوائف الناس المنسوخة بالأديان الأخرى التى بعدها كالمهودية ـ والنصرانية والمجوسية ـ والبوذية .

وقد انتحل أيضا من الفرق الضالة أديانا أخر فى الإسلام \_ كالقاديانية \_ والإسماعيلية والبهائية \_ وغيرهم من كل باطل يدعون أهله أنهم على الحق والحق برى منهم وعنهم وليسوا منه فى شىء.

إذ الإسلام هو دين الله تعالى الذى ارتضاه لعباده وهو حق وواحد ولانزاع ولاشقاق ولاتفرقة فيه \_ الذى جعله دينا لجميع الأنبياء والمرسلين ومن على قدمهم من المؤمنين المسلمين إذ كل من يؤمن بالله والرسول يسمى مؤمنا مسلما قال تعالى ( آمن الرسول ) الآية ومن يخالفهم يكون كافرا مبطلا قال تعالى ( إن الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض و كفر ببعض و يريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون وأعتدنا المكافرين عذابا مهينا ).

وهاهو سيدنا نوح عليه السلام الذي هو أول منازع في الرسالة من بني البشر المسمى بآدم الصغير وقد نازعه قومه في رسالته فقص علينا تعالى من أمره ومعارضته قومه له فقال لهم (فإن توليتم فماسألت عمن أجرإن أجرى إلاعلى الله وأمرت أن أكون من المسلمين ) لتعلم من هنا أن الإسلام دين الله تعالى الذي ارتضاه لعباده المرسلين والمؤمنين ومن كان كذلك منهم يسمون بالمؤمنين ولذا لما جادله قومه عليه السلام وقالوا له (أنومن لك واتبعث الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين ) وهاهم سحرة فرعون فقد قص يعالى علينا من شأنهم لما آمنوا وقد توعدهم فرعون بقوله (المقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم الأصلبنكم أجمعين وماتنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا . ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ).

وها هو المسكلوب فرعون لما أغرق فى البحر وعرف أنه هالك لا محالة فقد قص تعالى علينا شأنه بقوله (حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذى آمنت به بنوا إسرائيل وأنا من المسلمين ).

وها هم حواريوا سيدنا عيسى عليه السلام فقد قص علينا تعالى من شأنهم بقوله تعالى (وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بى وبرسولى قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون ) وفى الآية الأخرى (واشهد بأنا مسلمون ).

وها هو سيد العالمين وقد قال الله تعالى لحضرته صلى الله تعالى عليه وسلم (قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذى حرمها وله كل شىء وأمرت أن أكون من المسلمين ) .

وهكذا شأن الإسلام والمسلمين بالبيان المفصل لعباد الله المؤمنين أجمعين على لسان ميد المرسلين حيث قال تعالى (قل يا أهل الـكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون ) وقال تعالى في وصف حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم ومن آمن به في التوراة والإنجيل (الذين يتبعون الرسول النبي الأمى الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون ). م

فالدين الإسلامي ليس خاصاً بشريعة سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا من مسمى العرب ولا مقترحاً من أى بشر بل إنما هو الذي سماه الله تعالى ديناً لأنبيائه والمرسلين ومن تبعهم من المؤمنين كما هو صريح الآيات في القرآن المبين الذي أم به تعالى سيد العالمين صلى الله تعالى عليه وسلم ومن تبعه من المؤمنين فقال تعالى (إن الدين عند الله الإسلام) وقال تعالى أيضاً (ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين).

وها هو الذي كان من أخص خصائص حضرته صلى الله تعالى عليــه وسلم بالرد من الله تعالى عن حضرته لأتباعه المعارضين .

إذ مامن نبى ولارسول إلاوقداسند الله تعالى إليه الردعلى قومه بالأدلة العقلية والنقلية. وإن حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم قد تولى الله تعالى عنه الرد على عباده المكابرين المعارضين مثل اتحاد اليهود والنصارى في معارضة حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم بقولهم ( وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ) الآيات . وفي قوله تعالى ( وقالت اليهود والنصارى عن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق ) الآية .

وقد بين سبحانه وتعالى ألا يدخل جنته التى أعدها لعباده المؤمنين المسلمين المتقين المجتمعين على الحق فقد عرفت أن من آمن بالله تعالى ورسله فهو المسلم المؤمن ومن

لم يؤمن فهو من الكافرين كما قص علينا تعالى حال من كفر بالأنبياء والمرسلين وقد صرحوا بذلك لأنبيائهم (وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به) الآية .

وها هو سيدنا هود عليه السلام الذي كانت رسالته لقومه بعد سيدنا نوح عليه السلام لما عارضه قومه أيضاً فقص علينا تعالى أمرهم بقوله تعالى (فأ بجيناه والذين آمنوا معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين) وفي قوله تعالى (ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا و نجيناهم من عذاب غليظ).

وها هو سيدنا صالح عليه السلام الذي كان بعد سيدنا هود عليه السلام فقد قص علينا جل شأنه ما دار بين أتباعه بعضهم بعضاً بقوله تعالى (قال الملا الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحاً مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون ) . وفي قوله تعالى (فلما جاء أمرنا نجينا صالحاً والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزى يومئذ إن ربك هو القوى العزيز ) .

وها هو سيدنا لوط عليه السلام الذي كان من بعد سيدنا صالح عليه السلام وكان معاصراً لسيدنا إبراهيم عليه السلام فقد قص علينا عز وجل شأن قومه وإهلاكهم أجمعين فقال تعالى (وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم) وقال تعالى قاصاً علينا ما كان من شأن قومه من المؤمنين والمسلمين (فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين).

وها هو سيدنا إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء والمرسلين فقد قال لنا تعالى فى شأنه (وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك) الآيات وقال تعالى (ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه فى الدنيا وإنه فى الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيسه ويحقوب يا بنى إن الله اصطفى لكم الدين فلا عوتن إلا وأنتم مسلمون).

وها هوسيدنا يوسف عليه السلام حيث قد جمع الله شمله بأبيه وأمه وإخوته حيث قال عز من قائل حاكياً لنا عنه (رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فالمرالسموات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلماً والحقنى بالصالحين).

وها هو سيدنا سليان عليه السلام حيث قال لقومه ( أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتونى مسلمين) ولما جيء بعرشها قبل مجيئها قال لها (فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين ) ثم بعد أن استقر بها النوى وآمنت ( قالت رب إلى ظلمت نفسي وأسلمت مع سليان لله رب العالمين ) .

وها هو سيدنا شعيب حيث قال الحق عز وجل فيه (ولما جاء أمرنا نجينا شعيباً والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جانمين).

وها هو سيدنا موسى عليه السلام قال تعالى فى بيان شأنه لقومه (قال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين) وقال تعالى فى الآية الأخرى عن سيدنا موسى أيضاً عليه السهلام لقومه (وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين) فقد وضح لك أن حال المرسلين ومن آمن بهم على الإيمان والإسهام وهذا فى الحياة الدنيا .. وأما فى الآخرة فقد أخبر سبحانه وتعالى أنهم على الإيمان والإسلام فقال عز من قائل مبشراً لهم (الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون) الآيات .

فاعلم أن الإسلام هو من مسمى الحق عز وجل وهو دين الله تعالى من لدن آدم عليه السلام إلى خاتم المرسلين لجميع الأنبياء والمرسلين ومن آمن بهم أجمعين ومن آمن من بعدهم من الناس كافة إلى يوم الدين قال تعالى (شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذى أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ) الآية .

وأما ما يدعونه باليهودية أو النصرانية أو المجوسية أو البوذية أو الإسماعيلية أو القاديانية أو البهائية وغيرها فليست من الله في شيء وما هي إلا ضلالات عن الحق اتخذها بعض زعماء الناس من أهل الأهواء والأغراض والحظوظ الشيطانية ليضلوا ويضللوا بها عن الحق وأهله وبينها وبين الإيمان بالله تعالى ورسله وكتبه واليوم الآخر \_ بون واسع ومدى شاسع.

ولا يخنى أن هذه سنة الله تعالى فى خلقه حيث خلق للحق أهل \_ وللضلال أهل \_ ولا يخنى أن هذه سنة الله تعالى ( فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون ).

وقال تعالى (والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم) وقال تعالى (قل من كان فى الضلالة فليمدد له الرحمن مدا) وقال تعالى (كلا نمده هؤناء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظوراً) وقال تعالى (من يهد الله فهو الهتد ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً).

فهو الفعال فى الحقيقة لما يشاء ويريد ولا يكمل إيمان العبد إلا بهذه العقيدة والعباد المخلوقون ما هم إلا صور آثار صفاته التى يعرف جل وعلا بها وعليه يكون قول القائل وحده لا شريك له قولا صحيحاً جازماً مطابقاً للواقع عن دليل.

وأما نسبة الأفعال إلى المخلوقات فهى نسب باعتبار الإضافة إلا ظاهر المصدر لتصح النسبة إليها ظاهراً وعليها كان مدار التكاليف الشرعية ونسبة الثواب والعقاب إلى فاعليها نسبة حقيقية فى الظاهر مجازية فى الواقع ونفس الأمر قال تعالى (والله خلقكم وما تعملون).

ولا تنسى أن كل فرد من أفراد المخلوقات ما خلق إلا ليؤدى ما خلق لأحله لله تبارك وتعالى لا لنفس المخلوق فى ذاته \_ و لما كان تركوينه مشتملا على ما خلق لأجله جعله الله تعالى نزاعاً إليه بطبعه وفطرته محبباً لما يفعل راغباً فيه ولا يعدل عنه إلا بأداء جميع ما خلق لأجله قال تعالى ( فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التى فطر الناس علمها لا تبديل لحلق الله ) الآية .

وهذا سر من أسرار القضاء والقدر اللذين استأثر سبحانه وتعالى بعلمهما وليس من حق البشر أن يبحث وراءهما ولا عنهما وإنما عليه أن يمتثل أمرالله تبارك وتعالى العباده على لسان أنبيائه ورسله من أمر ونهى \_ وهذا هو مدار النكليف . والله الموفق لما يشاء \_ ولا يسأل عما يفعل \_ وهم يسألون م

#### الفصلالات

### فى التعرف بمكانة القرآن الـكريم و خصائصه التى اختص بها دون جميع كتب السابقين من الآنبياء و المرسلين

اعلم نور الله بصيرتك بنور اليقين أن القرآن الكريم فضلا عن كونه معجزاً للبشر فأ كبر الدلائل على مااشتمل عليه من الحم العالية . والأسرار التي لايكتنه كنهها . فهو يتعبد بتلاوته . ويتحدى بأقصر سورة منه دون كتب السابقين . وينتفع المتمسك به حسا ومعنى . وظاهرا وباطنا من أمور الدين والدنيا والآخرة . ومن خصائصه رعاية الله عز وجل له ولحفاظه القائمين بحدمته من كل الوجوه خصوصا من قد حفظ جميع حروفه وألفاظه ولهجاته من التغيير والتبديل .

ولما كان لايأتى رسول بعد سيد العالمين ولا كتاب بعد الكتاب المبين حفظه تبارك وتعالى من التغيير والتبديل مصداق قوله عز من قائل (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) أى برجال و فقهم وألهمهم سبل المحافظة عليه من كل مايتسرب إليه حتى عرفوه المميزات وأثبتوا ودونواكل ذلك من الآيات والحروف والهيئات والصفات إلى أن بينوا أن حروفه تغاير حروف العامة ، بالألفاظ العادية . بمخارجها المميزة لها عدوا كل سورة منه بما اشتملت عليه من الآيات. بل وكم فيها من الألفات والباءات والتاءات وهكذا إلى الياءات. وكم فيه من الآيات التي يشبه بعضها بعضا والتي لاتشبه الأخرى . بل قاموا محساب جميع جمل مااشتمل عليه القرآن الـكريم بالأعداد المعروفة بالأعداد الهندية بالجمل الصغير والـكبير . كماكانت عوائد اليهود والنصارى من قبل وحسابهم لكل شيء . حتى قالوا فى قوله تعالى (يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عندرى لابجلها لوقتها إلاهو ثقلت فى السموات والأرض لاتأتيكم إلابغتة) فقالوا: إن ما بقي من عمر الدنيا لا يزيد عن ألفوا ثنتين وثما نمائة سنة إذا الباء باثنين والغين بألف والناءان بنمانمائة . وهكذا حتى قالوا عند نزول سورة (طه) فقالوا مدة دولة محمد أربعة عشر سنة . إذا الطاء بتسعة والهاء بخمسة فأنزل الله (حم) فقالوا زيد فها إلى تمانية وأربعين. إذ الحاء بنمانية والميم بأربعين. فأنزل الله عز وجل (ن) فقالوا زيد فها . فأنزل الله ( الم) فقالوا زيد فيها أيضا . فأنزل الله ( ص ) فقالوا أيضا زيد فها فأنزل الله تعالى ( ق ) فقالوا أيضا زيد فها . فأنزل

عز وجل ( المر ) فاضطربوا وعرفوا أنهم لم يعرفوا المعنى المراد من ذكر هذه الحروف المفرد منها والمركب . إذا جملها مائتان وواحد وسبعون . فعرفوا أنه معجز في ألفاظه وحروفه .

#### لفت نظر

يجب عليك أن تعرف أنه معجز حقا فإن حروفه تغاير الحروف العادية الموضوعة المبرية كما فى ذكره تعالى ( رحمت ) و ( نعمة ) وفى قوله تعالى ( يا أيها ) فى جميع القرآن بالهاء والألف . إلا فى ثلاثة مواضع منه ياأيه حتى أحسن بعضهم فى قوله : يا أنها المحذوف فى القرآن فى النوروالزخرف والرحمن

فإذا وقف القارىء علمها بقوله ــ يا أيه ــ وكذا فى قوله تعالى ( فلا تخشوهم واخشونى ) في البقرة بالياء بعد النون وفي المائدة فيقوله تعالى (فلا تخشوهم واخشون) بنون فقط بدون ياء . وغير ذلك كثير . ولذا قال بعض الأفاضل خطان لا يقاس علمهما القرآن والشعر . وعلى هذا حوفظ على أوضاع رسمه كماكان ينطق به صلى الله تعالى عليه وسلم . ونقلت هذه الأوضاع كما هي ودونت بحضرة من شاهدوا ذلك بالعين واللفظ والنطق . وبتوفيقه تعالى وحسن رعايته أن بقي الأمر على ذلك إلى أن تقوم الساعة إن شاء الله تعالى مصداق قوله جل وعلا (إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه الحكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد) كيف لا وجميع ما جاء به محقق الوقوع لا محالة حاصل و بجب الإيمان بهومن لا يؤمن فهو لا محالة كافر إذ هو مشتمل على مكوناته سبحانه و تعالى من المبدإ للمعاد و لما كان هذا القرآن لابن آدم الذي خلقه سبحانه على العلم والمعرفة وجعله نزاعا إلى حب الاستطلاع وخاصة فها غاب عنه فجعله سبحانه مشتملا على كل شيء من مستحدثات الأمرر وقد قال تعالى (إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع) وذلك كان في الوقت الذى كان فيه رؤساء قريش فى أشد المعارضة لحضرته صلى الله تعالى عليه وسلم وقد وقع وتحقق والحمد لله ومن مهام الأعاجيب التي حاء ببيانها من مستحدثات الزمان من كل صغيرة وكبيرة فيه حتى مقدمات الساعة الكبرى التي أولها المهدى . ثم الدجال ثم عيسى عليه السلام. ثم يأجوج ومأجوح ثم الدابة ثمالر يحاللينة. ثم طلوع الشمس من المغرب. ثم ما بعدها كابينه سبحانه وتعالى في كتابه العزيز لعباده المؤمنين (الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة) وهنا نذكر الجواب عن سيدنا عيسى عليه السلام مختصراً وقد بسطناه فى رسالة حاصة بجميع ما جاء فى القرآن المجيد والسنة المطهرة وإجماع عقلاء الأمة الإسلامية وهم علماؤها قديمآ وحديثا سلفا وخلفا وهاهو الجواب

مع الإيجاز والاختصار حيث كان الرفع بالجسد والروحمعاً قال عز من قائل فىرفعه عليه الهيجاز والاختصار حيث كان الرفع بالجسد والروحمعاً قال عز من قائل فىرفعه عليه السلام حيا ( وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه ) الآية .

وهذا من مقتضيات تكوين الحق عز وجل له عليه السلام عنملكوبشر ليعيش بها فى البشرية والملائكية قال العارف:

عن ماء مريم أم عن نفخ جيرين ﴿ سُواه كَالْبَشْرِ الْمُحَلُّوقَ مِنْ طَيْنَ

فهو عليه السلام مصداق قوله تعالى ( وجعلناها وابنها آية للعالمين ) أى علامة دالة على بديع صنعته وعظيم قدرته . حيث يغاير فى التركوين كيفها يشاء فهو الفعال لما يريد وهذا من أكبر الأدلة على نزول عيسى عليه السلام فى آخر الزمان .

وأنه ينزل إلى الأرض بصريح قوله تعالى ( وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها ) الآية فعيسى عليه السلام من علامة الساعة الركبرى التى جاء بها القرآن الركريم وبيان سنة سيد العالمين ولى رسالة فى نزول عيسى عليه السلام فى الرد على من أنكر نزول عيسى عليه السلام فى الرد على من أنكر نزول عيسى عليه السلام .

أما القرآن الـكريم فهذه الآية أول دليل على نزوله وهى صريحة فى ذلك لأن المقام يختص به عليه السلام من قوله تعالى ( ولما ضرب ابن مميم مثلا إذا قومك منه يصدون ) الآيات إلى قوله تعالى ( وإنه لعلم للساعة ) .

وأما السنة فقد تواترت فيها الأحاديث عند جميع أصحاب السنن والمسانيد في نزوله عليه السلام من الديماء ويحكم بين الناس ويقيم الدين على الوجه الذي كان عليه في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان . الذي منها مايرويه البخاري بسنده إلى مديد العالمين قال: قالرسول الله صلى الله عليه وسلم «والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويغيض المال حتى لايقبله أحد »

ولا يغرنك ما كتبه بعض المنتسبين إلى العلم وأهله الذين نقلوا عن اليهودى المستشرق الذى عداوته ثابتة للنصارى حيث دلل على أنه عليه السلام مات وقد تلمس بعض معانى الآى القرآنية البعيدة عن المقام والتى لاتستقيم مع بيان السنة لتحريفه لمعانيها وإن كان اللفظ يعطيها بعيدة عن المقام وجعلها ذريعة له لرأيه الفاسد. وقد رددت عليهم وأبطلت حججهم ومحوت آثار شبههم فى كتابنا (القول الصريح فى جميع ما جاء

في الـكتاب والسنة في شأن سيدنا عيمي المسيح ) عليه السلام . فراجعه إن شئت وهو عليه السلام لا يعمل إلا بالقرآن لحفظ الله تعالى له . حتى يصل له ليـكون قد بلغ أمينته عليه السلام . إذ ما من نبي ولا رسول إلا وقد تمني أن يكون من أمة مخمد عليه الصلاة والسلام لما رأوا من فضل الله عليها وتمييزها عن جميع الأمم . فحقق الله تعالى أمنية سيدنا عيسى عليه السلام حيث كان تكوينه صالحا لذلك .

فالفرض لنا أن القرآن لايزال باقيا محفوظاً برعاية الله تعالى له إلى ما بعد زمن سيدنا عيسى عليه السلام حتى يرفع القرآن قرب النفخة الأولى قال الله تعالى (ولايزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة ) الآية ومصداق قوله صلى الله تعالى عليه وسلم « لاتقم الساعة حتى لا يبقى على وجه الأرض من يقول لا إله إلا الله » وفي رواية « من يقول الله الله الله » وفي رواية « من يقول الله الله الله ).

ولماكان خلق بني البشرعلىالعلم والمعرفة جبلهم جلا وعلاعلى حبالاستطلاع نزاعين إليه خصوصًا فما غاب عنهم . فكان هذا الـكتاب العزيز مشتملا على بيان كل شيء من المبدإ للمعاد من مستحدثات المكونات ما ضها وحاضرها . وعاجلها وآجلها قال تعالى (ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء) . (وتفصيل كل شيء). ﴿ مَا فَرَطْنَا فِي الــكتَابِ مَنْ شيء ﴾ فكان مصداق قول الصادق المصدوق صلى الله تعالى عليه وسلم « كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم . وخبر ما بعدكم . وحكم ما بينكم . هو الفصل ليس بالهزل . من تركه من جبار قصمه الله . ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله . هو حبل الله المتين . وهو الذكر الحـكم . وهو الصراط المستقم . هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا تشبع منه العلماء . ولا يخلق عن كثرة الرد. ولا تنقضي عجائبه هو الذي لم تنته إليه الجن إذ سمعته حتى قالوا ( ياقومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدى إلى الرشد فـآمنا به ) من قال به صدق . ومن حكم به عدل . ومن عمل به أجر . ومن دعى إليه هدى إلى صراط مستقيم » وهــو الذي آمنت به الجن حيث قال عز من قائل ( وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضى ولوا إلى قومهم منذرين قالوا ياقومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدى إلى الحق وإلى طريق مستقم ياقومنا أجيبوا داعى الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب ألم ومن لا نجب داعى الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أو أعمك في ضلال مبين ).

واعلم أن القرآن المجيد جعل الله تعالى له أسماء كثيرة . منها ما سماه عز وجل ..
روحا ونورا \_ فقال تعالى ( وكذلك أوحينا إليك روحا من أمر نا ما كنت تدرى ما لكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً نهدى به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم ) ومنها \_ الكتاب \_ قال تعالى ( الم ذلك الكتاب لاريب فيه هدى المنتقين ) وقال تعالى (كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ) ومنها \_ الذكر \_ قال تعالى ( إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون ) وقال تعالى ( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ) ومنها \_ هدى ورحمة \_ قال تعالى ( وإنه لهدى ورحمة \_ قال تعالى ( وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين ) ومنها أنه الشفاء قال تعالى : ( وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ) ومنها أنه الحق قال تعالى ( وهو الحق من ربهم ) ومنها القرآن قال تعالى ( إن هذا القرآن يقص على بنى إسرائيل أكثر الذى هم فيه ختلفون ) وقال تعالى ( ص والقرآن ذى الذكر ) وقال تعالى ( يس والقرآن الحسكيم) ومنها الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ) .

ولما كان العلم المشهور به لفظ القرآن لتواتره فيه لما أطلقه عليه جل وعلا في جميع التنزيل فقد عرفه أفاضل الأمة بحسب الوضع العربى فقالوا (والقرآن) تسميته بذلك توقيفية . وقيل لجمعه . والقرآن على وزن فعلان بمعنى مفعول أى مقروء . بمعنى الأمم والنهى . والإخبار . والوعد والوعيد . والمواعظ . من قرأ الماء في الحوض . إذا جمعه . وقرأت الناقة لبنها في الضرع جمعته . فيكون معنى المقروء . أى امتثلت أمره واجتنبت نهيه . واتعظت بمواعظه . وقيال من قرأت الكتاب قراءة وقرآنا إذا تلوته لأنه مجموع ومتلو .

فالقرآن الكريم عند أهل اليقين ليس بقانون ولا أحكام معاملة ولا قصص فسب بل هو النعمة الكبرى من الله تعالى لعباده يرتشقون منه في كل ما يتطلبونه من أمور الدين والدنيا والآخرة وتعرف من معنى القرآن أنه الجامع لجميع الكتب السماوية . فالعقلاء يتدبرون نعم الله التي لا تختص بشيء دون شيء كالماء الصالح لكل شيء وهذا كلام الله تبارك وتعالى . أيوقف به عند حد كما يقول به بعض من قصر عقله عن إدراك ذلك وقد قال تعالى (كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب) وقال تعالى (وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة المؤمنين) وقال الصادق المصدوق صلى الله تعالى عليه وسلم «إن لتال القرآن ليكل

حرف منه عشر حسنات ولست أعنى الم حرف بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف وميم حرف) وقال صلى الله تعالى عليه وسلم (إن لـكل حرف من القرآن ظهرآ وبطنا)

ولا يخنى على كل من له أدنى إلمام أو اطلاع على الـكتب السابقة وهذا الـكتاب المبين لأدرك الفرق الواسع بين هـذا وذاك ولعرف أن ميزته أدق وأرفع من أن يخطر ببال البشر لاشتاله على أمور كلما يتجدد فى الأزمنة يرجعون إليه فيجدون النص الصريح الشامل لما يتجدد فى هذا الزمان \_ إذ لو لم يكن كذلك لمكان حكمه كحمكم المكتب السابقة فى احتياج الناس إلى رسول جديد وكتاب جديد ليبين للناس ما اختلفوا فيه .

وهذا مستحيل عقلا ونقلا بعد قوله تعالى ( فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ) وأيضاً لا يكون هذا بعد أن أسند عز وجل للقاعين به الرجوع إليه وإلى سنة نبيه فى كل ما يتجدد فى الأزمنة القابلة حيث قال عز من قائل ( ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأم منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ).

#### الإسناد حجة الدين

ومن مميزاته أيضاً أن وفق الله تعالى القائمين بالمحافظة عليه عمدتهم الإسناد خصوصاً وأن الحكيم العليم جل وعلا لم يجعل للكتب السابقة إسناداً لعلمه تعالى شأنه . بتغيير أهلها فيها لما سيتبعها برسل آخرين وبكتب أخرى .

وأما دعدًا الـكتاب المجيد الخالد والدين الصحيح الثابت جعل عمدة القائمين بالمحافظة عليه المدونين لأصول تبيينه وهي السنة . الإسناد \_ إذ هو أى الإسناد الأساسي المتين والبنيان الحالد لهذا الـكتاب والسنة اللذين هما أساس هذا الدين المحفوظ برعاية رب العالمين والإسناد هو نقل العدل المعتمد في نقله وضبطه عن مثله . ولولا الإسناد لا راح الدين ولا جاء .

فهذا قليل من كثير من عظم القرآن الحدكيم الذى تضمن علوم الأولين والآخرين و تسكفل ببيانها خير تبيين من ظاهر علوم الحياة الدنيا وخبايا أسرار يوم الدين من كل ما جاء عن إخبار رب العالمين وبيان سيد المرسلين .

أما رب العالمين تبارك وتعالى فقد قال فيه عز من قائل ( تبيان كل شيء ) ( وتفصيل كل شيء ) ( ما فرطنا في الكتاب من شيء ) من بدء المحدثات له تبارك و تعالى إلى المعاد .

وأما سيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم فقد قال فى التبيين ( ألا وإنى أعطيت القرآن ومثله معه ) الحديث وفى الرواية الأخرى ( أعطيت القرآن وعشرة أمثاله ) الحديث برويه أصحاب السنن والمسانيد.

#### القصيلالا

فى بيان ما خص الله تعالى به علماء هذه الأمة بتدوين الدين الإسلامى للأمة المحمدية وتتطوراته على مقتضى كلام رب العالمين وبيان سيد المرسلين وأجمع عليه الصحابة والتابعون ومن تبعهم من عقلاء الأمة الإسلامية وهم خيرة علمائها بدون خلاف بينهم منهم إلى يوم الدين.

إعلم يا أخى وفقى الله وإياك ومن نور بصيرته أنه يجب على كل عاقل أن يعرف كف وفق الله تعالى عباده للقيام بتأسيس هذا الدين الحنيف وتشييده بجميع مستلزماته مما يحتاج إليه جميع بنى البشر فى دينهم ودنياهم وآخرتهم من كل مستلزم موصل إلى ذلك حتى لا يعجز فيه طالب ولا يمل منه هارب وبذلك صار الحق القويم والطريق الواضح الصريح المستقيم واضحاً وجلياً حيث كان لكل موفق فى ناحية من نواحى أضريه عمدته فيه الإسناد الذى لولاه لا راح الدين ولا جاء إذ به صار عمل كل عامل فيه من كل حكم شرعى جزئى أو كلى بالسند من العامل إلى من فوقه بالإسناد إلى التابعين فالصحابة فسيد العالمين فبريل الأمين عن رب العالمين.

هكذا النتيجة في كل مسألة من مسائله دقيقة أو جليلة أو عظيمة وبهذا كان هذا الدين العظيم مغايراً في الوضع والحفظ والتدوين لجميع العاملين من السابقين من هم على قدم الأنبياء والمرسلين من آدم عليه السلام إلى حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم والمقصد الأسنى فيه والمرجع الأعلى إليه كتاب رب العالمين الذى ضمن سبحانه وتعالى حفظه وتأييده برعايته جل وعلا وتقييضه خيرة عباده الصالحين بجمعه وكتبه وضبطه وإجماعهم على صحة ذلك كما تلقوه عن سيد المرسلين عن جبريل عن رب العالمين .

فكان القرآن الكريم والتنزيل الحكيم أول مدون في أصل الدين الإسلامي وليس هذا من المبدع في شيء لأنه كتب مفرقا على يد حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم وجمع على يد حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم تلاوة بمدارسته مع جبريل عليه السلام في كل شهر من أشهر رمضان مرة مرة إلا في العام الذي شاء الله تعالى انتقاله فيه من الدنيا إلى الآخرة فدارسه فيه مرتين على هذا الوضع الموجود الآن فكان من مصداق قوله تعالى (إنا علينا جمعه وقرآنه) الآية .

ثم وفق الله تعالى بمشيئته بتقييضه له لمن شاء من خيرة عباده بتدوين السنة اللطهرة أيضاً كالقرآن العزيز والذكر الحكيم .

فأول ما دون فيها سيرة حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم ثم وجه الله تعالى من خيرة عباده بتنويع أغراضهم وكان من مهامها حفظ السنة المطهرة عن ظهر قلب ولا يعرف العالم فيهم ولا يمتاز عن غيره إلا بكثرة محفوظاته من هذه السنة المطهرة .

إذ القرآن الكريم كان ضرورى الحفظ لكل مسلم ومسلمة من كل كبير وصغير منهم ولا فخر ولا فضل ولا ميزة بعد ذلك يفضل بها أحد عن أحد إلا بكثرة حفظه لأحاديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فوجه الله تعالى رغبات الناس فى ذلك من الصحابة والتابعين.

فهنهم من كان يحفظ أحاديث العبادات ، ومنهم من كان يحفظ أحاديث المعاملات، ومنهم من كان يحفظ أحاديث الجهاد ، ومنهم من كان يحفظ أحاديث الجهاد ، ومنهم من كان يحفظ أحاديث الفتن، ومنهم من كان يحفظ أحاديث الفتن، ومنهم من كان يحفظ أحاديث الله ومنهم من كان يحفظ أحاديث المبد والقصص، ومنهم من كان يحفظ أحاديث المبد والمعاد، ومنهم من كان يحفظ أحاديث أعاجيب الله في كان يحفظ أحاديث ألوت وما بعده ، ومنهم من كان يحفظ أحاديث أعاجيب الله في مكوناته، ومنهم من كان يحفظ أسبامها بمسبباتها مكوناته، ومنهم من كان يحفظ غرائب الله عزوجل وأسرار ارتباط أسبامها بمسبباتها حتى الشهر كل بمروياته لدكي لا يحصل الخلط والشك والريب في المرويات عن هؤلاء الخيرة الموفقين المؤدن لما حملوا به لأهلها .

وصار أمركل واحد مشتهرا بمروياته وحفظه وضبطه وإنقانه لهــاكأحوال التجار في هذه الدنيا المشتهر ببيـع المانيفاتورة لا يعرف أن عنده حديدا أو جلداً والمشتهر ببيـع الزيت لا يعرف أن عنده ورقاً أو قماشاً.

فلو قيل لمشر الدهن من أن جئت به؟ فيقول من بائرع المانيفاتورة لا يصدق

ويعرف أنه كذاب \_ ولو قبل لمشترى الحبوب أو التمر من أين جئت به ؟ فقال من باثع الحديد أو الخشب لايصدق ويعرف أنه كذاب.

ويوضح لك هذا حادث أبى عبد الله البخارى حيث دخل عليه عشرة من الرجال خلطوا أحاديث أسندوها لغير ماهو مشتهر عنهم فأنسكر ذلك وقال هذا شيء لانعرفه ورد كل حديث إلى راويه فعرفوه أنه من الحفاظ وشهدوا له بالفضل والعلم والحفظ والإنقان وأيضا ما حدث للامام أحمد بن حنبل ويحي بن معين رضى الله تعالى عنهما فقد قام محدث كذاب في مسجد دمشق بالشام وأسند في حديثه إلى الإمام أحمد بن حنبل ويحي بن معين فنظر كل لصاحبه وقال كل واحد لصاحبه أأنت تروى هذا أو هذا من مروياتك والقائم الذي يقول لا يعرفهما فقال كل لصاحبه قل له من يحيى ومن أحمد فقال هو أحمد بن حنبل الإمام ذاك الورع المحدث ويحي بن معين ذاك الثبت صاحب الإسناد الحجة ـ فقالا له ها أنا أحمد بن حنبل وهذا يحي بن معين. لا تعرفه لهذا أصلافقال السكاو يخي بن معين.

وما حدث لعمر بن عبد العزيز وكان يحب الطير ويحب إكرامه فدخل عليه محدث كذاب وذكر حديثاً الغرض منه الحث على اقتناء الطير والولوع به وأسند بسنده إلى غير من يعرف عنه ذلك فعرفه أنه كذاب وأمر بذبح جميع الطيور الله عنده لئلا يكذب بها على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم .

ومن عجيب صنع الله تعالى أن أصول الدين وفردعه قابلة التنويد من بيانه الشريف صلى الله تعالى عليه وسلم وكانت هذه المرويات معروفة بأهلها حتى إذا ماأراد أحد أعداء الله تعالى ورسوله والمؤمنين والدين الإسلامي من الكافرين والمنافقين إدخال أو وضع شيء ليس منه ولم يسنده بسند صحيح كان معروفا بالبيان الذي قدمنا.

وإليك حادث الإمام مالك رضى الله تعالى عنه إمام دار التنزيل وقد حفظ ابنه رضي الله تعالى عنهما مائة ألف حديث و بعد أن سمعها له قال هذا كله مكذوب على رسول الله ومن عمل الدخالين والوضاعين فقال له أتعبتني فيها — فقال لأجل أن تعرف كل ما جاءك بعد ذاك فهو عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

ولذا قد وفق الله تعالى رجالا من خيرة الأمة فى جمع ذلك المـكذوب وحصره وجمعه وكتبه حتى لا يشتبه على كل طالب للحديث من السنة المطهرة - ولم يغب عنهم شيء من ذلك .

ولا تنسى أن الحجة فى هذا الدين الحنيف والمصدر الأول كتاب الله تعالى الحكيم شم سنة نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم ثم إجماع الصحابة رضى الله تعالى عنهم والتابعين ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين .

والأصل في الجميع الإسناد على ماقدمنا لك وما هو الامن رعاية الله تبارك وتعالى لهذا الدين القويم لهذه الأمة المقابلة لجميع الأمم المخالفين وحفظه تبارك وتعالى لقانونه الأول وإيقاظه لبعض عباده في كل عصر لذلك لمن عليه يعول بقوله تعالى (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) أى برجال أيقظهم لذلك .

ولا تنسى حادث المأمون المبين لك الفارق بين حفظ الله تعالى لهذا الدين وبين ما أسند حفظه تبارك وتعالى من الكتب المتقدمة إلى علمائهم السابقين وهوأنه دخل بهودى فتكام فأعجبه كلامه لفصاحنه وبلاغته وعرف أن هذا لا ينشأ إلا عن التعليم والعلم فقال له أسلم فقال لا وبلغه أنه أسلم بعد سنة فاستدعاه فقال: ما الذى حملك على الإسلام فقال إن نفسى والهوى والشيطان كانوا ما نعين لى فأردت أن أقف على حقائق ذلك بالبرهان فجمعت أشياء من التوراة ملفقة وعرضها على أهل البيعة فاشتروها بثمن عظم واستحسنوها وأدخلت عليهم أنها وجدت فى كتاب قدم عند أبيه وأجداده.

ثم لفقت أشياء من الإنجيل وجعلتها أيضاً في كتاب وعرضتها على القسيسين. والأحبار وقلت إنه كتاب قديم عند آبائي وأجدادي فاشتروها بثمن عظيم .

ثم جمعت أشياء من القرآن ملفقة وقلت إنها فى كتاب قديم عند آبائى وأجدادى وعرضتها على الوراقين من علماء الاسلام فقبضوا على وكادوا يقتلوننى وقالوا تلفيق فى كتاب الله المحفوظ فقلت لهم حقيقة الأمر وأسلمت على أيديهم راضياً مرضياً مقتنعاً معتقداً بأن كتاب الله المحفوظ حقاً من التغيير والتبديل \_ هو القرآن \_

فقال بعض جلساء المأمون هذا في كتاب الله عز وجل فقال المأمون: هات فقال الحبر مستدلا على أن الكتب السابقة كان قد أسند الله حفظها إلى الربانين والأحبار وأن القرآن الكريم قد كفل سبحانه وتعالى حفظه بحسن رعايته وعنايته وتقييضه له من اصطفاهم من خيرة خلقه مستدلا بقوله تعالى (إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من

كتاب الله وكانوا عليه شهداء) الآية وأما القرآن فقال تعالى (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون) .

ولا يخفى على كل ذى عقل متعقل أن حفظ الله تعالى لـكتابه حفظ لجميع ما اشتمل عليه هذا الدين الحنيف أصولا وفروعا وقياساً واستنباطا ولامرية فى شىء من ذلك كله ولا خلاف بينهم ولا تفريق ولا تشقيق .

والذى هو ظاهره الخلاف فى الفروع عند أئمة الدين — فهو ليس بخلاف سل والذى هو المندويع فى الحركم الواحد ممن أسند الله تعالى إليه النبيين صلى الله تعالى عليه وسلم تحقيقا لعباده وتسهيلا عليهم فها شرع لهم.

ولذا وفق الله تعالى من خيرة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين من تتبعوا جميع أحواله صلى الله تعالى عليه وسلم من أقواله — وأفعاله — وتقريراته وإشاراته — وحركاته — وسكناته — في كل مستلزمات البشرية ومايصدر من البشر وعنهم حالا ومآ لا إلا وقد رووه بكل دقة وإتقان .

حتى ما كان من خفايا شأنه الشريف وأسراره الني تكون بينه وبين أهله . وماذاك إلا بتوفيق بمن بيده ملكوت كل شيء حتى يؤيد لعباده دينا قويما قوى البيان منيع الحصون ليتحقق بذلك قوله جل شأنه في آية واحدة في الكتاب المجيد (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) فأصبح كل فرد فرد من المؤمنين المسلمين أتى بعمل جاء موافقا لبيان حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم ولو بطريق القياس أو الاستنباط فهو عن سيد العالمين وقد رضيه الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين . ومن هنا قد صح إجماعهم على أن الدين الإسلامي لم يخرج عن دائرة ثلاث عن أقواله صلى الله تعالى عليه وسلم وأفعاله . وتقريراته – وهي مقابل الإسلام ، والإيمان ، والإحسان .

ولا يخفى عليك أن القياس – والاستنباط هو من بيانه الشريف صلى الله تعالى عليه وسلم كما هو صريح السنة المطهرة على ماهو مقرر فى محله وسيتضح لك فى غير هذا الباب ماجاء فهما مفصلا تفصيلا ومبينا تبيينا .

وماهذا إلا لرفع شبه بعض الجهلة الذين يظنون أن الدليل في الدين الإسلامي ... الكتاب \_ والسنة \_ والإجماع فحسب \_ وما القباس والاستنباط إلا من الكتاب والسنة كما عليه إجماع خيرة الأمة .

ولقائل أن يقول ماهذا الخلاف الذي هو ظاهره النعارض بين المسلمين وما أتوا به إلا المسلمين للمسلمين — نقول:

هؤلاء الذين أتوا بما هو ظاهره المخالف المعارض ماهم إلا من ضغضى أولئك السابقين الذين كانوا مع حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم وسماهم الله عز لاجل بالمنافقين وكانوا يأتون بالأمم المخالف وكان يعرفه صلى الله تعالى عليه وسلم وليكن لا يواجههم به لئلا يكون حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم محالفا للبشرية بعلم الغيب ولمصداق قوله تعالى (قل إنما أنا بشر مثلكم) وقوله تعالى (قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدرى ما يفعل بى ولا يكول كالآية .

فكان يسكت في ذلك حتى يبين الله عز وجل على يد حضرته ذلك الأمر المخالف وغرض فاعليه ونيتهم في ذلك ليكون حكما أصليا يسير عليه كل مؤمن حقا ومنافق وفقا إلى يوم الدين ـ وليكونوا من مصداق قوله تعالى (وون الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على مافى قلبه وهو ألد الخصام) وون قوله تعالى (وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم) ومن قوله تعالى (فلتعرفنهم بسياهم ولنعرفنهم في لحن القول) وفي قوله تعالى (فأما الذين في قلوبهم زيع فيتبعون ماتشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله) ومن قوله تعالى (والذين انخذوا كثيرا ويهدى به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين) ومن قوله تعالى (والذين انخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحدى والله يشهد إنهم لكاذبون) الآيات.

فهذا كله وأمثاله من الآى الكريم والذكر الحسكيم منصب على كل دخيل على الإسلام والمسلمين وماهو إلا من ضئضيء أولئك المنافقين الذين جعلهم الله معارضين لأهل الحق من المؤمنين كما كان أسلافهم يريدون معارضة سيد العالمين واعلم أن مصدر الآيات وسبب نزولها الرد والحزى والتسفيه والتوبيخ والتقريع وكشف لحال أولئك ليكون معلوما لأهل الحق والإيمان أن كل من يدعى تلك المبادىء المخالفة فهو على قدم أولئك الذين كانوا سببا في التبيين لحال من يأتون بعد بهذه المخالفات الحارجة عن إجماع أهل الحق والتحقيق والدين الصحيح الصريم الواضح الواحد الذي لاخلاف فيه بين أهله بصريم المكتاب والسنة ومن خالفهم فهو من سلالة

أولئك الذين أنزل الله في شأنهم قرآنا يتلى إلى يوم الدين ولايعرفه إلا العلماء العاملون ولايحيد عنه إلاكل مخالف.

ولا عزن فقد جعل الله عز وجل لـ كل طالب للحق مبزانا يزن به الأشخاص فيعرف أهل الحق من أهل الضلال مصداقا لقول أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه وكرم الله تعالى وجهه (إعرف الحق تعرف أهله) أى الحق لا يعرف بالرجال ولامنهم بل يعرف هو على حدثه وأنت تزنه بهذا الميزان الحق فمن كان عليه فهو على خلافه وهو بيان السنة الغراء من عليه فهو على الحق ومن كان بضده فهو على خلافه وهو بيان السنة الغراء من قول الصادق المصدوق صلى الله تعالى عليه وسلم « وستفترق أمتى إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة . فقالوا : ماهى ؟ قال : الجماعة » الحديث يرويه أبو داود ورواية الترمذي (السواد الأعظم) ورواية البخاري « ما عليه أنا وأصحابي » ومن قوله « من فارق الجماعة » يرويه البخاري ومسلم ومن قوله « من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه ) يرويه أبو داود

ولا يخنى أن الحق واحد لايتجزأ وهؤلاء أرباب الفرق فى الإسلام والجماعات كل يدعى أنه على الحق وليسوا من الحق فى شىء .

فأنت تعرف أن كل معارض ومحالف وخارج عن إجماع المسلمين وهم السواد الأعظم عند مقابلة كل فرقة وهم المعنيون في قوله تعالى (كنتم خير أمة) وفي قوله تعالى (وكذلك جعلنا كم ومن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون) وفي قوله تعالى (وكذلك جعلنا كم أمة وسطا) فالمراد بالأمة السواد الأعظم من المسلمين المجمعين على الحق ولاخلاف بينهم فيه وإنما الحلاف الذي هو ظاهره بين المسلمين مانشأ وصدر وظهر أمره إذا تتبعت أصله وجدت أنه عن هؤلاء الضالين الذين خرجوا عن إجماع المسلمين المعارضين لذلك الإجماع .

وما من مسألة أتوا بها ظنامنهم أنها معارضة للحق ماهو إلا من انطباق جهلهم وعدم فتح الله تعالى عليهم فيها فيظن غير العالم أنها محالفة أو أنها على غير ماعليه إحجاع المسلمين .

وفى الحق والحقيقة لاخلاف ولامعارضة على مابينا كثيرا قال تعالى ( من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا.).

# الفصيت لما الأولى في معرفة أسرار الكتابة والتدوين

سنة الله تعالى فى خلقه من بنى آدم أن جعل الكتابة والتدوين لهم عادة أصلية وفطرة طبيعة يعتمدون عليها فى كل الأحاديث من القديم والحديث وقد وفقهم سبحانه وتعالى لذلك لما فيه من كبير الفائدة وعظيم المنفعة التى لهم ومنهم وعليهم من مستلزماتهم فى حياتهم من الأمور الدينية والدنيوية فمن حاد عنها فقد خالف سنن التكوين وغفل وضل عن الحيكم العالية لله تعالى من الإرشاد والتبيين ولا يلحقه إلا الأسف والندم على ما فرط بالحسران المبين.

فالـ كنابة والتدوين من إرشاد الله تعالى لعباده لما لهم فى ذلك من الربط والارتباط من تبادل المنافع فى هذه الحياة التى ماجعل تعالى فيها شيئاً إلا بربط الأسباب بالمسببات وجعلها تعالى سارية فيهم بالفطرة وجرى العادات — وفى الواقع أنه تبارك وتعالى ما خلق هذه الحروف وجعلها عالما كالعوالم الأخر إلا لـ كبير الحـ كمة وعالى الأسرار فليستهى من الدوال على المراد فحسب بن هى سر من أسرار الحق جلا علا ربط مها جميع المـ كونات من عالمها العلوى والسفلى وما فيها من المفردات . والجزئيات والـ كليات فتبارك الله أحسن الحالقين وأيضاً ليعلم عباده أنه تعالى سينزل على المرسلين والـ كتبا تجب قراءتها والعمل عما فيها . أبان لهم أن عليهم كراما كاتبين مسجلين ما يعملون كتبا تجب قراءتها والعمل عما فيها . أبان لهم أن عليهم كراما كاتبين مسجلين ما يعملون

ومن هذا كان من أهم الأمور وضعا وتأسيسا ما يتعلق بالدين وهو ما كان سببه وأصله على يد الأنبياء والمرسلين فكتبوا ما كتبوا على ما أبان لهم الحق عز وجل فى كتبهم المقدسة السماوية من أحبارهم ورهبانهم للرشد والتبيين لعباد الله تعالى المؤمنين

وإن كان الحق يعلم سبحانه وتعالى أن مايكتب هذا ينسخ بالتغيير على يد الرسول الجديد فكان من يدخل بنفسه حشوا فى قدم الأحبار والرهبان ممن لا خلاق لهم غير النسبة الظاهرية فكانوا يغيرون ماشاؤا عا شاؤا لمن شاؤا فى مقابل متاعالدنيا القليل ولينالوا الحظوة عند من يغيرون لهمذلك بالتقرب منهم ورفعة شأنهم قال تعالى (ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانى وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب

بأيديهم شم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به تمنا قليلا فويل لهم مماكتات. أيديهم وويل لهم مما يكسبون)

#### الكتاب في الدين الإسلامي وأهله

المغايرين لجميع أرباب الأديان السابقة المحفوظين من التغيير والتبديل .

أما أهل هذا الدين الحق الحنيف الذي أقامه الله تبارك وتعالى إقامة ثابتة راسخة متأصلة قوية مثبتة فيعرف بها ومنهاكل طالب للحق بمغايرته فى جميع أنواعه وأضربه لحميع الأديان المخالفة له — حتى صار بينهم كعمود المجد وذروة سنامه وهم حوله كيوت العنكبوت أو أوهن فى نظر الطالب للحق وما وجودها الآن على السنة المخالفين إلا ليعرف ويتميز بها ومنهاكل طالب للدين الحق الصحيح

ولا يرى هذا ويتحقق منه ويفرق بينه وبين غيره إلاكل من نور الله تعالى بصره وبصيرته وقرأ ودرى وعلم .

وأما من ضل وعمى وحار وتخبط فلم يهند إلى شيء ينجيه ويقوده ويهديه ويكون كمن قال ( لا أدرى سمعت الناس يقولون شيئا فقلته ) ولا ينفعه ذلك لأنه مكلف بالوجوب بالبحث عن وراء ماهنالك حيث قد ركب الله تعالى فيه جميع مستلزماته البشرية من العقل والإدراك والحميز.

ولما كان تدوين الدين الإسلامي مغايراً لجيع ما هو مسمى بينهم الآن بالأديان وكان وضعه عربياً فقيض الله تعالى له رجالا كل خص بناحية من مستلزماته حتى يكون للراغب فيه كل من مطلب التاريخ قديماً وحديثاً وسعوافي ذلك سعياً حثيثاً فألفوا التآليف البارعة في أغراض متفاوتة مفيدة نافعة في فهم من ألف في أصل رواته من الحفاظ والمحدثين والفقهاء والمفسرين والمتكلمين والصوفية المتمسكين والأدباء والشعراء وعلماء الهيئة والميقات والمنجمين والمحدسة والكيمياء والطبيعة والرسم والجغرافيا بأنواعها والسيميا والسحر بأنواعه والدحاة واللغويين ومن أفاض عليهم بالأسرار والفلسفة الدينية والطبيعية والإشارات والعبارات المستفادة من كلام رب العالمين وسنة سيد المرسلين من جميع ما جاء به القرآن المجيد الجامع لعلوم الأولين والآخرين الذي ما فرط الله تعالى فيه من كل شيء وقاموا أيضاً ببيان ماكان هاماً في الدين ويقتدى فيه بأثر الصالحين

من بيان حال العلماء المتحققين ـ والحلفاء والملوك والسلاطين ـ ومنهم من أتى على تراجم كل أولئك من النقاد والجراح والمعدد ابن ولم يزل منهم فيهم في كل عصر من حملة هذا الدين ـ بدر طالع ـ وزهر غض يانع ـ وعلم ترنو إليه الأبصار وتشير إليه الأصابع بالبنان من الصدر الأول إلى هذا الوقت والآن ونسج أفاضلهم على هذا النوال. فكان أولهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين المؤسسون بإرشاد حضرة من أنزل عليه هذا التبيين ـ اللهم صلوسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن عمل بدينه إلى يوم الدين. فكان الحق عزوجل يجرى على أيدى الصحابة أصلا لماسيحدث في الأزمنة القابلة على مقاله فكانوا يرجعون إلى حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم حتى لم يبق شيء من مستحدثات الزمان إلاوقد أجرى الله تعالى العالم بها أصلا على يديه صلى الله تعالى عليه وسلم فكان مبيناً له أجلى تبيان .

ثم من بعد حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم أى بعدد انتقاله إلى الآخرة وكانوا قد حفظوا القرآن وبيانات حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم بأدق حفظ وأجمل إتقان.

فكانوا إذا عارضهم الأمر المحدث فيرجعون فيه إلى كتاب الله عز وجل وبيان سنة رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم عملا بقوله جل وعلا ( فإن تنازعتم فى شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ) وكان كل له مذهب يفتى به عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حتى اشتهر النيف والسبعيون صحابياً ذوى مذاهب . ثم استمر الأمر على ذلك بعد حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم إلى أن صار الأمر إلى من بعدهم وهم التابعون .

واعلم يا أخى أنا قد قررنا لك مراراً بأن الله تعالى هو الموفق من عباده من شاء لحفظ دينه ونشأه مؤهلا كامل الاستعداد فى تـكوينه لذلك .

وهو أنه سبحانه وتعالى بعد أن بين على لسان حضرة من ألزمه التبيين لعباده صلى الله تعالى عليه وسلم . وكان هذا التبيين صالحاً لكل ما يتجدد فى الأزمنة وفى كل ما يستحدث فيها وكان صلى الله تعالى عليه وسلم يبين لأصحابه بالأقوال . والأفعال ، والتقريرات بالتوسع فى الأحكام الفرعية التى علم الله تعالى فيها التخفيف والتسهيل

لعباده من غير حرج ولا صيق. وكان كل ذلك من حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم من الله تبارك و تعالى حيث قال عز من قائل ( وما ينطق عن الهوى ) وقال تعالى ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) وقال جل شأنه و تعالت عظمته ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ).

ومن هنا أجمع عقلاء الأمة على أن الدين الإسلامى لا يخرج عن دوائر ثلاث: أقواله صلى الله تعالى عليه وسلم \_\_ وأفعاله \_\_ وتقريراته.

فمن بيانه الشريف فى الأذان مثلا ومده وتطويله بغاية الطاقة قوله لأبى سعيد الحدرى « فارفع صوتك بالنداء » ورغبة بقوله « فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شىء إلا ويشهد له يوم القيامة » . الحديث .

وكذا بيانه من حسان الأصوات للانذان.

وكذاكونه للإسماع وعلى منارة نقل المؤذن فى أول الأمر من بين يدى حضرته إلى باب المسجد \_ ثم إلى فوق المسجد \_ ثم إلى أعلى بيت قريب من المسجد وهو الذى أخذ منه الصحابة جواز استحداث المنارة .

وكذا أيضاً تمكرره من نقل المؤذن وعلى الباب للإسماع .

وفى جعل مسجده الشريف فوق قبور المشركين وفى الحديث الصحيح المروى فى اسنن أبى داود أحدالصحاح الست «مابين زمزم والحطيم تسعون نبياً موتى» الحديث.

وقى قوله صلى الله تعالى عليه وسلم «كل ما أضيف إلى مسجدى فهو مسجدى » ومن هذا أخذوا جوازالسلاة فوقالقبور بالفرشالذي يصلى عليه أوطهارة الأرض.

وفى قوله « ما بين بيتى ومنبرى روضة من رياض الجنة » وقد أحاط مسجده الشمريف بيته المحكرم الذى أخذ منه الصحابة جواز اتخاذ القبور فى المساجد .

وفي بيان جواز الصلاة إلى قبر أو ضريح تجاه المصلى من فعله الشريف صلى الله تعالى عليه وسلم حيث كان يصلى والسيدة عائشة معروضة أمامه كالجنازة فى الحديث المشهور عند أصحاب السنن وهذا أبين وأدل وأظهر وهو على وجه الأرض من المقبور المدفون ـ وهل المصلى فى حال إحرامه للصلاة يقول: الله أكبر أم يقل القبر أكبر ؟ تبا لهم وسحقاً.

وفى بيان تقبيله الشريف الحجر الكريم بالبيت العتيق وفى الطواف حول البيت

المتبرك به، ومنه أخذ الصحابة جواز تقبيل قبره الشريف وجواز تقبيل قبور الصالحين على ما رواه الأثمة الثقات عن الصحابة رضوان الله تعالى علميهم وقد بيناه في محله .

وفى جواز اشتهار قبور الصالحين وتمييزهم عن غيرهم بالقباب من قوله الشريف « ضعوا لى على قبر صاحبكم علامة ) »

وفى بيان زياراته والتبرك بآثار الصالحين وقبورهم ماحصل لحضرته صلى الله تعليه عليه وسلم مناماً ويقظة فى إسرائه ومعاريجه الشريفة . وفى بيانه الشريف أن القرآن العظيم ينفع الأحياء والأموات مصداق قوله تعالى (ونبرل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ) فقد بين الشفاء للأحياء الصحابي فى علاج الملدوغ أحداً من بيانه الشريف (الشافية) والرحمة للأموات بقراءته على الله تعالى عليه وسلم الفائحة على الميت فى صلاة الجنازة التى أخذ منها الصحابة ومن تبعهم قراءتها لحيث كانت جامعة عدل القرآن . ولزيادة الصحابة ومن تبعهم فى المنبر على ثلاث درجات أخذامن بيانه الشريف صلى الله تعالى عليه وسلم حيث كان يخطب الناس على درجةواحدة وهى جذع النخلة ولم يشترط على الصانع للمنبر درجات معينة .

وكتجويفهم رضى الله تعالى عنهم المحراب فى الحائط حيث كان أخص مكان للخضرته ولم يغيره لا إلى ذات اليمين ولا إلى ذات الشمال بدليل حديث النخامة . وكبيانه الشريف فى قراءة القرآن على الأموات من أهل البقيع وفى قوله « اقرأوايس على موتاكم » وفى نفعها لجميع الحاجات وميز هذه السورة بقوله « يس لما قرئت له وماء زمزم لما شرب له » الحديث .

وفى بيانه لقراءة سورة الـكهف يوم الجمعة مخصوصاً لمزينها بذلك وفى ذلك حيث كان من بيانه الشريف فهى من سنة الأقوال.

وكبيانه الشريف في الحركم الفرعي الواحدمن الدين بعدة أنواع وبعدة أقوال كالقنوت مثلا — والتشهد — ورفع اليدين — ووضعهما على الصدر أو القلب أو إسدالهما — ووفق الله الأئمة روواكل ذلك عن الصحابة ليرووا جميع أفعاله الشريفة للعباد تسهيلا لهم وتيسيرا عليهم ولا يعد هذا خلافا بين الأئمة رضوان الله تعالى علمهم أجمعين .

وكبيانه الشريف فى فرعيات الوضوء وهيئات الغسل والصلاة ومراتب جميـع، أنواع الزكاة وكيفيات صوم النفل والفرض وتيسير شرائط الحج

وكتوريث الجدة التي لم يجيء نصها في القرآن الحكم .

وكأنواع القصاص وأن عمر رضى الله تعالى عنه أول من خشب اليهودى الشامى فى الإسلام أخذا من فعل حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم حيث ربط أمامه فى سارية المسجد حتى استبان أمره.

وكبيانه الشريف صلى الله تعالى عليه وسلم في المعاملات من البيوع وغيرها .

وكبيانه الشريف صلى الله تعالى عليه وسلم فى الصلاة والسلام عليه بعد الأذان حيث كان من سنة الأقوال وكتنويعه الشريف صلى الله تعالى عليه وسلم فى بيان كيفية الصلاة والسلام عليه التي كان مصدرها قوله تعالى (صلوا عليه) وقد فهموا رضوان الله تعالى عليهم إرفعوا شأنه وعظموا قدره - فأوكلهم صلى الله تعالى عليه وسلم إلى من يقدر على ذلك وهو الله تعالى - فقال لهم قولوا « اللهم صل » الحديث. وقد جاء منوعا بهانية طرق متغايرة الألفاظ على ما بيناه فى باب الأذان عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم.

وكبيانه الثمريف في النوافل من صلاة الضحى وقبل الظهر وبعده وقبل العصر وبعد المغرب \_ والأوراد \_ والأذكار من الترغيب لقول الحق عز وجل في الحديث القدسى ( لا يزال عبدى يتقرب إلى بأزيد مما افترضته عليه ) الحديث ومن صلاة الليل مصداق قوله تعالى لعباده على لسان حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم (ومن الليل فتهجدبه نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محموداً).

وكتعليمه صلى الله تعالى عليه وسلم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الاستنباط فى الحديث المشهور عن على رضى الله تعالى عنه وكرم الله تعالى وجهه قال: « بينما نحن جلوس فى جنازة فى بقيع الغرقد إذ أقبل علينا النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فقمنا فقابلناه فجلس فجلسا حوله » الحديث إلى أن استدل صلى الله تعالى عليه وسلم على قوله الثمريف بقول الله عز وجل ( فأما من أعطى واتقى ) الآيات .

وكواقعة الحالف على امرأته أن لايقربها حينا من الدهر وجاءفلم يجد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ووجد الصحابة فسألهم عن حضرته فعرفوا سبب السؤال أنه حلف على امرأته لا يقربها حينا من الدهر فقال الصديق لا تقربها الأبد \_ وقال...

الفاروق لاتقربها إلا بعد أربعين عاما ــ وقال ذو النورين عمَّان بن عفان: لاتقربها إلا بعد سنة \_ وقال ليث بني غالب على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنهم أجمعين متى حلفت؟ قال اليوم فقال اقربها غدا \_ فلما حضرصلى الله تعالى عليه وسلم وأخبر بما حصل فقال للصديق مادليلك؟ قال قول الله تعالى (ومتعناهم إلى حين) وقال للفاروق ما دليك؟ قال قول الله تعالى ( هل أنى على الإنسان حين من الدهر ) وقد سمعتك ارسول الله تقول أربعون عاما \_ وقال لعبان مادليلك ؟ فقال قول الله تعالى ( تؤتى أكلها كل حين ) وقال لعلى مادليلك ؟ قال قول الله تعالى ( فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ) فسر صلى الله تعالى عليه وسلم وقال «أصحابى كالنجوم بآيهماقتديتم اهتديتم ). وكتعليمه صلى الله تعالى عليه وسلم الصحابة القياس في واقعة الصحابى الذى جاء إلى رسـول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وقال: إن امرأتى وضعت ولدآ أسود يريد اتهامها فقال له صلى الله تعالى عليه وسلم « هل لك من إبل؟ قال نعم قال : ما ألوانها ؟ قال : حمر قال هل فيها من أورق ؟ قال نعم فقال من أنى له هـــذا ؟ قال لعل عرقا نزعه قال وهذا لعل عرقا نزعه » وكحديث الفقراء الذين ذهبوا إلى حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم وقالوا ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلى ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم فقال: أو ليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به إن بكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تـكبيرة صدقة وكل تهليلة صدقة وفى بضع أحدكم صدقة قالوا يارسول الله أياً نى أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيت إذا وضعها فى حرام فـكانعليه وزر فَـكذلك إذا وضعها في حلال فـكان له أجر»

وفي لفت حضرته الصحابة النظر إلى ماكان عليه وضع الحروف العربية وما يستفاد منها من الأحكام في القرآن المجيد كقوله صلى الله تعالى عليه وسلم لابن الزبعرا حيث قال لما أنزل الله عز وجل (إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون) فقال ابن الزبعرا عبد عزير وعيسى وآلهتنا تعبد ورضينا أن نكون مع عيسى في جهنم فقال له صلى الله تعالى عليه وسلم «ما أجهلك بلغة قومك» وكان رئيسا من رؤساء المشركين العارضين عنادا فأنزل الله عز وجل (ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا حدلا) الآيات.

وكقوله صلى الله تعالى عليه وسلم « إن لـكل حرف من القرآن ظهرا وبطنا » وكقوله صلى الله تعالى عليه وسلم « سورة الإخلاص تعادل ثلث القرآن » فعلم في بيانه الشريف أن القرآن على ثلاثة أقسام \_ فاضل \_ ومفضول \_ وأفضل .

وكقوله صلى الله تعالى عليه وسلم « لمكل شيء ذروة وذروة القرآن البقرة » . وكقوله صلى الله تعالى عليه وسلم « أفضل آية فى القرآن الله لا إله إلا هو الحى القيوم » .

وهكذا كان تعليمه صلى الله تعالى عليه وسلم لهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين في جميع أنواع وأحوال وأضرب مختلف الدين من كل مستلزماته وحاجيات العباد إليه في أمور دينهم من أحكام كلية وفرعية وحياة معاشهم المادية ومعتقداتهم الدينية.

وهكذا مما جاء في بيانه الشريف بأن في بعض آيه \_ أحكم \_ وأشمل \_ وأخوف \_ وأرجى \_ وأهمها ما جاء في بيان السنة في الأحكام الشرعية من التنويع في الحكم الواحد \_ مما استفاد واستنبط وقاس عليه خيرة الصحابة والتابعين وتابع التابعين وأجمع عليها خيرة علماء المسلمين .

فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم حملة الدين بكافة مشتملاته من كلياته وجزئياته وإفراده وقد أدوه إلى من بعدهم من التابعين عملا بقول الصادق المصدوق صلى الله تعالى عليه وسلم « بلغوا عنى ولو حديثاً فرب مبلغ له أوعى له من سامع » وفى قوله « من حفظ على أمتى أربعين حديثاً من أمم دينها بعثه الله تعالى يوم القيامة فى زمرة الفقهاء والعلماء ) الحديث .

وكقوله « نضر الله امرءاً سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها » وقد حذرهم صلى الله تعالى عليه وسلم وغيرهم الـكذب على حضرته بقوله « من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار » الحديث .

فكان أمرهم رضوان الله تعالى عليهم مع ماهم فيه من القيام بالجهاد لتأسيس قواعد الدين الكلية حاملين لأصوله وقوانينه الكلية والفرعية \_ حق تلقاها عنهم خيار الأمة من التابعين .

وكان أول ما دون من هذا الأصل على يد الصحابة كتاب رب العالمين بأحرفه التي نزل بها من مختلف اللهجات التي لم تخرجه عن عربيته كما كان يقرأه صلى الله

تعالى عليه وسلم عليهم وانحصرت تلك المزايا فيما اشتهرت عن ثقاة سبعة من خيرة أفاصل التابعين .

ف كانوا أصلا لذلك ومرجعاً يعول عليه بإجماع خيرة المسلمين وهم القراء:

(۱) أبو محمد عبد الله بن عامر بن يزيد اليحصى الدمشقى قاضها التابعى الجليل الحافظ المقرىء الثقة الأمين . قرأ عن المغديرة بن أبى شهاب المخزومى وأبى الدرداء وأصحاب عثمان رضى الله عنهم . وعنه جماعة منهم إسماعيل بن عبد الله ابن أبى المهاجر وأبو عبيد مسلم ويحيى بن الحارث . مولده سنة ٢١ وتوفى سنة ١١٨ ثمانية عشر وهائة .

(٧) أبو سعيد عبد الله بن كثير المسكى مولى عمر بن علقمة . أصله من أبناء فارس رضى لله عنه . الإمام التابعى الفاضل القدوة الثقة الثبت الأمين قرأ على عبد الله بن السائب المخزومى وعلى مجاهد بن جبر ـ قوله مجاهد هو مجاهد بن جبر المسكى من سادات التابعين وفضلائهم قال : قرأت القرآن على ابن عباس ثلاثين مرة وله تفسير اعتمده الإمام الشافعى والإمام البخارى قال النووى : إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك وهو أول من دون التفسير على الأرجح وكانت وفاته سنة ١٠٣. وقيل سنة ٩٥ أثنان وتسعون . أما سعيد بن جبير فإنه توفى سنة ٥٥ خمس وتسعين وها على عبدالله بن العباس وعلى زيدبن ثابت رضى الله عنهم عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وعنه الكثير من الأثمة. ولد بمكة سنة ٥٥ خمس وأربعين وتوفى سنة ٢٠ مائة وعشرين.

(٣) أبو بكر عاصم بن أبى النجود الأسدى رضى الله عنه الإمام انتابعى الثقة الفاضل الثبت الأمين العمدة الكامل. قرأ على أبى عبد الله حبيب السلمى ورزين جيش الأسدى وهما على عثمان وعلى و ابن مسعود و أبى بن كعب و زيد بن ثابت رضى الله عنهم على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم و عنه جماعة. منهم: أبو بكر شيبة بن عياش وأبو عمر حفص بن سلمان الكوفى. مات على أحد الأقوال سنة ١٢٧ سبع و عشرين ومائة.

(ع) أبو عمرو زيان بن العلاء البصرى الحزاعى المازنى رضى الله عنه الإمام العمدة الثقة الذكى الثبت العالم بالقراءة والحديث واللغة قرأ على جماعة من التابعين بالحيجاز والعراق منهم ابن كثير ومجاهد بن جبر وسعيد بن جبير وعطاء . وهم عن ابن عباس عن أبى بن كعب رضى الله عنهم عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وعليه قرأ

الكثيرمن الأئمة منهم أبو زكريا يحيى بن المبارك اليزيدى ويونس والأصمعى وأبوعبيدة، ولد بمكة سنة هرمة ومائة .

(ه) أبو عمارة حمزة بن حبيب الزيات السكوفى الزكى المتورع الزاهد الإمام الثقة الثبت العابد قرأ على جعفر الصادق على أبيه محمد الباقر على أبيه زين العابدين على أبيه الحسن على أبيه على رضى الله عنهم على النبى صلى الله عليه وسلم وقرأ حمزة أيضاً عن الأعمش ومحمد بن أبى ليلى وعمران بن الحسين ، وعنه السكثير من الأئمة ولد سنة ٨٠ ثمانين و توفى سنة ١٥٦ ست و خسين ومائة .

(٣) أبو رويم نافع بن عبد الرحمن بن أبى نعيم مولى جعونه أصله من أصفهان إمام دار الهجرة عمر طويلا . كان إماما ثقة فاضلا عالما جليلا كاملا وكان إذا تكلم يشم من فيه رائحة المسك فى أعلى سبعين من التابعين منهم يزيد بن القعقاع وربيع وعبد الرحمن بن هرمز . وهم عن عبد الله بن عباس وهو على أبى بن كعب رضى الله عنهم على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أخذ عنه مالك وكان يصلى وراءه وهو أخذ عن مالك الموطأ . روى عنه مائتان و خمسون من الأئمة . منهم: أبو موسى عيسى بن ميناء ويلقب بقالون المتوفى سنة و ٢٠ مائتان و خمسة وأبو سعيد عثمان بن سعيد المصرى الملقب بورش المتوفى سنة و ٢٠ مائتان و خمسة وأبو سعيد عثمان بن سعيد المصرى الملقب بورش المتوفى سنة و ١٠ مائتان و خمسة وأبو سعيد عثمان بن سعيد المصرى

(٧) أبو الحسن على بن حمزة النحوى المعروف بالكسائى ، الإمام المشهور فى النحو واللغة وفن القراءات ، العمدة الثقة الأسين . قرأ على حمزة وتقدم سنده وعلى عيسى بن عمر على طلحة بن أبى مصرف على النخعى على علقمة على بن مسعود رضى الله عنهم على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وعنه أئمة منهم : أبو الحارث الليث بن خالد وأبو عمر حفص الداودى توفى سنة تسع و ثمانين ومائة و عمره سبعون عاما .

## تابع التابعين في القرآن المجيد

لتعلم حفظ الله تعالى لـكتابه العزيز وضبطه و إتقانه و تحرى التلقى فيه عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم عن سيد العالمين صلى الله تعالى عليه وسلم عن جبريل عن رب العالمين ولذا قال أفاضلهم:

كتاب الله أفضل كل قيل رواه المصطفى عن جبرائيل عن اللوح المحيط بكل علم من العلم الرفيع عن الجليل وذلك بجميع لهجات وحروفه السبع التي نزل بها تسهيلا للهجات ولغات عبادالله

تعالى التى لم يخرج فى أصوله وفروعه عن دائرتها بالضبط والحصر والتحرى وهى أصول لهجات العرب الأصلية التى ما ترك منها شيئاً حتى يكون مصداقا لقوله تعالى ( قرآنا عربياً غير ذى عوج لعلهم يتذكرون ) .

فتابعوا التابعين قاموا بكل ذلك خير قيام حتى انتهت إليهم جميع الروايات فى ذلك بالأسانيد المتقدمة التى بيناها عمدة الدين وعلى غيرها لا يعول فى الآبى والأول وقد انحصر هذا المصدر والمرجع إلى أثمة فضلاء جهابذة نجباء وإليك بيانهم كالآتى:

(فالأول) الإمام نافع بن عبد الرحمن بن أبى نعيم قرأ على سبعين من التابعين منهم يزيد بن القعقاع وشيبة بن النصاح وعبد الرحمن بن هرمز وهم قرأوا على عبد الله بن عباس وعلى أبى بن كعب على رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وله راويان – الأول: قالون قرأ على نافع ،والثانى: عثمان بن يوسف بن عمرو ابن يسار الأزرق الشهير بورش قرأ على نافع .

( الثانى ) الإمام عبد الله بن كثير قرأ على عبد الله بن السائب المخزومى الصحابى على أبى بن كعب \_ وقرأ أيضاً على مجاهد بن جبر \_ ودرباس بن عباس . على عبد الله بن عباس على أبى . وزيد بن ثابت . على رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وله راویان \_ الأول: أحمد البزی. قرأ علی عكرمة بن سلیمان. علی إسماعیل ابن عبد الله القسط علی شبل بن عباد. علی عبد الله بن كثیر نفسه. والثانی: محمد قنبل قرأ علی أبی الحسن أحمد بن محمد بن عون القواس علی أبی الإخریط و هب بن و اضح . علی إسماعیل بن عبد الله القسط . علی شبل بن عباد . علی عبد الله بن كثیر نفسه .

(الثالث) الامام أبوعمرو البصرى ، قرأ على جماعة من التابعين بالحجاز والعراق منهم ابن كثير . ومجاهد ، وسعيد بن جبير . على بن عباس . على أبى بن كعب على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم و وله راويان \_ الأول : أبه عمر الدورى \_ قرأ على يحيى البزيدى . على أبى عمرو . والثانى : صالح السوسى \_ قرأ أيضاً على بحيى البزيدى . على أبى عمرو .

(الرابع) الامام عبد الله بن عامر. قرأ على الغيرة بن أبى شهاب ، على عثمان ابن عفان . وعلى أبن شهاب ، الأول:

هشام بن عمار \_ قرأ على عراك بن خاله المروزى \_ قرأ على يحيى بن الحارث الزمارى على عبد الله بن عامر . الشانى : عبد الله بن ذكوان \_ قرأ على أيوب بن تميم التميمى على يحيى بن الحارث الزمارى \_ على بن عامر

(الخامس) الامام عاصم بن أبى النجود - قرأ على أبى عبد الله بن حبيب السلمى وزر بن حبيش . على عثمان . وعلى . وعبد الله بن مسعود . وعلى - أبى . وزيد على الله على الله عليه وسلم - وله راويان : الأول : أبو بكر شعبة - قرأ على عاصم الثانى : جعفر - قرأ على عاصم أيضاً .

(السادس) الإمام حمزة: قرأ على جعفر الصادق \_ على أبيه محمد الباقر \_ على أبيه زين العابدين \_ على أبيه الحسين \_ على أبيه على بن أبى طالب \_ وقرأ أيضا على الأعمش . وعلى يحيى بن وثاب \_ على علقمة \_ على بن مسعود \_ وقرأ أيضا على الأعمش . وعلى يحيى بن وثاب \_ على المنهال \_ على سعيد بن جبير \_ على على محمد بن أبى ليلى \_ على أبى المنهال \_ على سعيد بن جبير \_ على عبد الله بن عباس \_ على أبى بن كعب \_ وقرأ أيضا على حجران بن أعين \_ على أبى الأسود الدؤلى \_ على عنمان \_ وعلى ، وقرأ عنمان \_ وعلى \_ وابن مسعود \_ أبى الأسود الدؤلى \_ على عنمان \_ وعلى ، وقرأ عنمان \_ وعلى \_ وابن مسعود \_ وأبى \_ على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم \_ وله راويان \_ الأول : خلف . والثانى : خلاد \_ وكلاهما قرأ على سليم وهو قرأ على حمزة الإمام .

(السابع) على الكسائى ، قرأ على حمزة الزيات ، وتقدم سنده وقرأ أيضا على عيسى بن عمر \_ على طلحة بن مصرف \_ على النخفي \_ على علقمة \_ على بن مسعود \_ على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم \_ وله روايان \_ الأول: الليث أبو الحارث الثانى: أبو عمر الدورى وكلاهما قرأ على الإمام الكسائى وقرأ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على جبريل الآخذ عن اللوح المحفوظ \_ عن رب العالمين جل جلاله عليه وسلم على جبريل الآخذ عن اللوح المحفوظ \_ عن رب العالمين جل جلاله

هـذا ما أجمع عليه خيار علماء الأمة الإسلامية وهم عقلاؤها الفا وخلفاً وقديماً وحديثا على أنهؤلاء السادة الأخيار رضى الله تعالى عنهم هم أصول جميع القراءات التى رويت عن سيد العالمين بالإسناد كما علمت الذى جعله الله أساسا لهذا الدين الخالد ومن غيره وإلى غير هؤلاء لا يعول على قراءة كل قارىء وهؤلاء قد أهلهم الحق عز وجل ونشأهم على أن يكونوا حملة لدينه شراحا لتبيينه الذين هم من مصداق قول الصادق المصدوق صلى الله تعالى عليه وسلم « لاتزال طائفة من أمتى قائمين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتى أمر الله )

وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم « إن الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها أمر دينها » . فهذا شأن الله تعالى فى عباده الموفقين لذلك.

وإن كنت ترى الآن فى الظاهر والغالب والكثير أنه لم يقدم على تعليم علم القراءات إلاكل من أوجد الله تعالى فيه صوتا حسنا ليبين الله عز وجل لعباده أن المهرآن الكريم حمال ذو وجوه وليعلم السامع الذى قصر عقله \_ وأقعد عن تعلم ذلك فيها يختلج فى نظره أو فكره أو عقله بأن ما علمه من بعض اللغة العربية مغاير لما وصل إليه فظن أنه لحن تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً \_ وماهو إلا لنقص تعليمه وعجز إدراكه وقصر عقله وعدم إحاطة اطلاعه .

إذ مرجع جميع أصـول اللغة العربية إليه ــ أى إلى القرآن الـكريم لا القرآن. يرجع للغة العربية . ولا يعول في نظر العقلاء إلا عليه .

لأن أصول اللغة أنواع وفروع — ولذا ترى الأفاضل قسمها إلى خمسة أفسام. على رأى بعضهم — صحيح — وأصح — وغريب — وشاذ — وشاذ الشاذ —

ومن هذا تعلم أنه لم يدخل في ميدان تفسير القرآن الكريم إلا كل من أحاط بهذه اللغة السكريمة التي جعلها تبارك وتعالى أفضل جميع مختلف لغات البشر حتى من السريانية – لغة الملائكة – ومن (الحرفية) التي هي لغة بعض الجن – وأيضاً يكون قد أحاط بالسنة المطهرة التي قيض الله تعالى لها رجالا مخصوصين بتدوينها وحفظها وصبطها – ولذا أجمع أفاضل خيار عقلاء علماء الأمة الإسلامية في الاستدلال على أن مستحدثات الزمان أصلها يرجع فيه إلى ما أدرجه الله عز وجل في السكال في قوله تعالى (اليوم أكملت لكم دينكم).

وذلك على أن الدين الإسلامي ينحصر في أقواله صلى الله تعالى عليه وسلم \_ وأفعاله \_ وتقريراته \_ وهي محصورة بالعدد \_ ومستحدثات الكون لا تنحصر ودخول ما لا ينحصر تحت المنحصر محال.

إذن وجب أن يكون فى الدين الإسلامى أمور كلية تندرج تحتما هذه الجزئيات وكل من لم يكن كذلك أى محيطاً باللغة العربية بأنواعها السابقة والكتاب العزيز وأسباب نزول آيه والمواطن التى نزلت فيها كل آية أو سورة وببان السنة

المطهرة ويدعى أن له تفسيرا — فهو عالة على غيره ناقل منه وعنه — غير خارج عن إجماع المسلمين خاضعا لـكل ما دون تحت الإجماع كما هو شأن المبشرين فى قوله تعالى ( فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوالألباب ) .

## ابتداء تدوين السنة

كان ابتداء تدوين السنة المحمدية في الزمن والعصر الذي كان فيه ابتداء تدوين القرآن السكريم وحصل فيها الترقى والتدريج بالتلقى والاتقان والتحرى والضبط كاحصل في القرآن وكان أول مادون منها السيرة النبوية شمم وطأ الإمام مالك بن أنس - شمم سند الإمام أبي حنيفة وهو المعروف عند أهل الحديث بالدرجة الأولى والأصل الأصيل - شم مسند الإمام الشافعي - شمم سند الإمام أحمد بن حنبل رضوان الله تعالى عليهم أجمعين - شمم سند الإمام الشافعي - شمم سند الإمام أحمد بن حنبل رضوان الله تعالى عليهم أجمعين - شم

ثم أبى داود السجستانى وصحيح الترمذى والنسائى \_وابن ماجه\_ وابن حبان \_ والدارقطنى \_ والدارمى \_ وهلم جرا من الثمانية عشر كتابا التى تعد أصولا للسنة باعتبار تفرق أصحامها فى الأمصار والأقطار .

البخارى \_وسلم \_اللذان عدامن الطبقة الأولى لا لنزامهماذكر الصحيح فقط في كتابهما

#### وقد جعلها أهل هذا الشأن على خمس طبقات:

فالطبقة الأولى: منحصرة بالاستقراء في ثلاثة كتب \_ الموطأ وصحيح البخارى وصحيح مسلم قال الشافعي: \_ أصح كتاب بعد كتاب الله موطأ مالك \_ واتفق أهل الحديث على أن جميع ما فيه صحيح , وقدرواه عن مالك بغير واسطة أكثر من الفرجل

الطبقة الثانية: كتب لم تبلغ مبلغ الموطأ والصحيحين ولكنها تلبها في الثقة والعدالة والحفظ والتبحر كان مصنفوها معروفين بذلك ولم يرضوا فيها بالتساهل فيما اشترطوا على أنفسهم فتلقاها من بعدهم بالقول واعتنى بها المحدثون والفقهاء طبقة بعد طبقة كسنن أبى داود \_ وجامع الترمذى \_ ومجتبى النسائى . وكاد مسند الإمام أحمد بن حنبل يكون من جملة هاته الطبقة . فإن الإمام أحمد بن حنبل جعله أصلا يعرف به الصحيح والسقيم \_ قال ماليس فيه فلا تقبلوه .

الطبقة الثالثة: مسانيد وجوامع ومصنفات صنفت قبل البخارى ومسلم وفي

زمانهما وبعدها جمعت بین الصخیح والحسن وغیرهما \_ لمسند ابی علی \_ ومصنف عبد الرزاق \_ ومصنف أبی بكر بن أبی شیبة \_ ومسند عبد الله بن حمید \_ والطیالی \_ والطیالی \_ والطحاوی \_ والطبرانی \_ وكان قصدهم جمع ماوجدوه

الطبقة الرابعة : كتب قصد مصنفوها جمع ما لم يوجد فى الطبقتين الأوليتين وكانت فى المجامع و المسانيد المختلفة كابن حبان \_ وكامل بنعدى \_ وكتب الخطيب \_ وأبو سميم \_ والجوزقانى \_ وابن عساكر \_ وابن النجار \_ والديامى \_ وكاد مسند الحوارزى \_ يكون من هذه الطبقة .

الطبقة الخامسة: وهي ما اشتهر على ألسنة الفقهاء ــ والصوفية ــ والمؤرخين ــ ونحوهم ــ وليس له أصل في هذه الطبقات الأربع

واعلم أن الطبقة الأولى والثانية علمهما اعتماد المحدثين وحول حمامهما مرتعهم ومسرحهم. وأما الثالثة فلا يباشرها للعمل علمها والقول مها إلا النحارير الجها ذة الذين يحفظون أسما، الرجال وعلل الأحاديث \_ نعم ربما يؤخذ منها المتابعات والشواهد وقد من الله لكل شيء قدرا .

وأما الرابعة: فالاشتغال بجمعها أو الاستنباط منها نوع تعمق من المتأخر بن \_وإن شئت الحق فطو ائف المبتدعين \_من الرافضة \_و المعتزلة \_ وغيرهم يتمكنون بأدنى عناية أن يلخصوا منها شو اعد مذاهبهم \_ فالانتصار بها غير صحيح في معارك العلماء في الحديث \_ اه

والحاصل أن الموطأ والكتب الحمسة بعده هي الأسوة الحسنة في فن الحديث في القديم والحديث وشهرة مؤلفها غنية عن التعريف والبيان والتوصيف \_ متصلة السند\_ حملها فحول عن فحول إلى يومنا هذا .

والحمدلله سندى يتصل بكل واحد منها إلى مؤلفيها إلى من رووا عنهم إلى سيدالعالمين.
(١) الموطأ \_ للامام مالك بن أنس إمام دار الهجرة الذى قدمنا أنه قد رواه عنه الألف رجل بدون واسطة . مولده بالمدينة المنورة سنة ٩٣ و توفى سنة ١٧٩

- (۲) صحیح البخاری ـ لأبی عبدالله مجد بن أبی حسن إسماعیل الجعنی البخاری. مولده سنة ۱۹۶ ومات سنة ۲۵۲ .
- (۳) صحیح مسلم ۔ لأبی الحسین مسلم بن الحجاج القشیری النیسابوری مولدہ، مسلم بن الحجاج القشیری النیسابوری مولدہ، مسلم بن الحجاج القشیری النیسابوری مولدہ،

(٤) ـ سنن أبى داود ـ لأبى دوادسليان بن الأشعث السجستانى مولده سنة ٧٧٥ توفى سنة ٥٧٧

( ٥ ) الجامع \_ لأبي عيدي عدبن عيدي الترمذي مولده سنة ٢٠٩ و توفى سنة ٢٧٩

(٦) المجتبى ــ وهى السنن الصغرى ــ لأبى عبد الرحمن أحمد بن على بن شعيب النسائى مولده سنة ٢١٥ توفى سنة ٣٠٣ ــ رضى الله تعانى عنهم أجمعين .

وهكذا دونت وحفظت أفراد كل طبقة من المحدثين الذين قدمنا وغيرهم ــ اقتصرنا هنا خشية الإطالة .

واعلم أنه لم يزل الحديث النبوى والإسلام غض طرى والدين محكم الأساس قوى أشرف العلوم وأجلها الذى لدى الصحابة والتابعين وأتباعهم خلفا بعد سلف لايشرف بينهم أحد بعد حفظ التنزيل وهو القرآن إلا بقدر ما يحفظ منه، ولا يعظم فى النفوس إلا بحسب ما سمع من الحديث عنه فتوفرت الرغبات فيه وانقطعت الهمم على تعلمه حتى رحلوا المراحل ذوات العدد وأفنوا الأموال والعدد وقطعوا الفيافى فى طلبه وجابوا البلاد شرقا وغربا بسببه وكان اعتمادهم أولا على الحفظ والضبط فى القلوب والحواطر غير المتفتين إلى ما يكتبو نه ولا معولين على ما يسطرونه وذلك لسرعة حفظهم وسيلان أذهانهم.

حتى رتبوا درجات الحافظين بمن اشتهر منهم بالمحدث، والحافظ، والحجة، والحاكم. فلما انتشر الإسلام واتسعت الأمصار وتفرقت الصحابة فى الأقطار وكثرت الفتوحات ومات معظم الصحابة وتفرق أصحابهم وأتباعهم وقل الضبط واتسع الحرق وكاد الباطل أن يلتبس بالحق احتاج العلماء إلى تدوين الحديث وتقييده بالكتابة فمارسوا الدفاتر وسايروا المحابر وأجالوا فى نظم قلائده أفكارهم وأنفقوا فى تحصيله أعمارهم واستغرقوا لتقييده ليلهم ونهارهم فأبرزوا تصانيف كثرت صنوفها ودونوا دواوين ظهرت شفوفها فاتخذها العالمون قدوة ونصبها العالمون قبلة فجزاهم الله سبحانه وتعالى عن سعيهم الحميد أحسن ما جزى به علماء أمة وأحبار ملة وكان أول من أمر بتدوين الحديث وجمعه بالكتابة والحصن عليه هو عمر بن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه خوف الدراسة كما فى الموطأ رواية محمد بن الحسن —

أخبرنا يحيى بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أبى بكر بن محمد بن عمرو ابن حزم أن انظر ماكان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سنته فاكتبه فإنى خفت دروس العلم و ذهاب العلماء .

وأخرج أبو نعيم في تاريخ أصهان عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى أهل الإذاق الظروا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجمعوه .

وعلقه البخارى فى صحيحه فيستفاد منه كما قال الحافظ من حجر ابتداء تدومن الحديث النبوى – وقال الهروى فى ذم الهكلام ولم تكن الصحابة ولا التابعون يكتبون الأحاديث إنما كانوا يؤدونها حفظا ويأحذونها لفظا إلاكتاب الصدقات والشيء اليسير الذى يقف عليه الباحث بعد الاستقصاء حتى خيف عليه الدروس وأسرع فى العلماء الموت أمم عمر بن عبد العزبز أبى بكر بن محمد فياكتب إليه أن انظر ماكان من سنة أو حديث فاكتبه.

وقال في مقدمة الفتح وأول من جمع في ذلك: الربيع بن صبيح، وسعيد بن أبى عروبة وغيرها. وكانوا يصنفون كل باب على حدة إلى أن انتهى الأمر إلى كبار الطبقة الثالثة وكان قد صنف في الطبقة الأولى الإمام مالك بن أنس الموطأ في المدينة، وعبد الله ابن جريج بمكة، وعبد الرحمن الأوزاعي بالشام، وسفيان الثوري بالكوفة، وحماد بن سلمة بن دينار بالبصرة. ثم تلاهم كثير من الأئمة في التصنيف كل على حسب ماسنح له وانتهى إليه علمه.

فهنهم من رتب على المسانيد كالإمام أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبى بكر بن أبى شيبة، وأحمد بن منبع، وأبى خيثمة، والحسن بن سفيان، وأبى بكر بن البزار وغيرهم.

ومنهم من رتب على العلل بأن يجمع فى كل متن طرقه واختلاف الرواية فيه بحيث يتضح إرسال ما يكون متصلا أو وقف ما يكون مرفوعا أو غير ذلك .

ومنهم من رتب على الأبواب الفقهية وغيرها و نوعه أنواعا وجمع ما ورد فى كل نوع وفى كل حكم إثباتا و نفيا فباب فباب بحيث يتميز مايدخل فى الصوم مثلا عمايتعلق بالصلاة وأهلهذه الطريقة منهم من تقيد بالصحيح كالشيخين وغيرها، ومنهم من لم يتقيد بذلك كباقى الكتب الستة.

وكان أول من صنف فى الصحيح محمد بن إسماعيل البخارى أسكنه الله تعالى فى المحبوحة جنانه بفضله السارى —

ومنهم المقتصر على الأحاديث المتضمنة للترغيب والنرهيب

ومنهم من حذف الإسناد واقتصر على المتن فقط — كالبغوى فى مصابيحه — واللؤلؤى فى مشكاته — وبالجملة فقد كثرت فى هذا الشأن التصانيف وانتشرت فى أنواعه وفنونه النآليف واتسعت دائرة الرواية فى المشارق والمغاربواستنارت مناهج السنة لكل طالب

ولماكان أمم الصحيحين مشهرا بين الناس وتوجهت رغبات الناس إليهما والتف طلاب السنة عليهماوفق الله تعالى الحميدى في الجمع بينهما ليسهل على كل طالب تناولهما خصوصا في الزمن الذي كانت لم تظهر فيه المطابع وهو أول مجموع جمع في السنة

ثم جاء من بعده رزين بن معاوية العبدرى وقد نسج على منواله بالجمع بين كتب السنة السنة التي هي الطبقة الأولى والثانية وقد أجمع العقلاء على أنها جمعت من الصحيح ما يحتاج إليه الناس في دينهم ودنياهم وآخرتهم وكان الاشتغال بهم والرجوع إليهم والمأخذ منهم وعمدة أحكام الدين عليهم بيد أن كل كتاب على حدته وكان يصعب على طلاب الحديث اقتنائهم . فجمعهم في كتاب واحد وجاء فيه بأحاديث مناسبة لكل باب أزيد مما في الكتب الستة ...

واشتهر أمره بين العلماء بجامع رزين معروف لدى المحدثين وغايته . جمع متفرق و تقريب متطلب . وتيسير متعسر . فجزاه الله تعالى خيرا .

ثم جاء من بعده ابن الأثير الجزرى المتوفى سنة ٢٠٦ هجرى فرتبه وحذف مكرره وبين أحاديث الستة والتي لم تكن منها - بقوله (هذه أحاديث وجدتها فى جامع رزين ولم أجدها فى الأصول) — وبتوفيقه تعالى لشرحى لهذا الجامع العظيم قد أسندت هذه الأحاديث إلى مخرجيها. إذ أنه كان رحمه الله تعالى فى عزمه عمل ذلك والمنية لم تحكنه فجزاه الله خير الجزاء - ولله الحد والفضل لى به وإليه السند المتصل على مادون فيه

ثم جاء من بعده مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادى اللغوى مؤلف القاموس صهر ملك الىمن الناصر بن الأشرف الذى كلفه بجمع ما فى السنة مما زاد على جامع الأصول وقد جمعها فى كتاب سماه تسهيل طريق الوصول إلى الأحاديث الزائدة على جامع الأصول. وهو فى أربع مجلدات.

فجزاهم الله تعالى على ما أنعم عليهم من خدمة الـكتاب العزيز والسنة المطهرة خير ما بجازى به عامل حسن صنع عمله . إنه على ذلك قدير واللجابة خير منفضل وقدير.

# لفضل التا وس

( في بدء تدوين أمور الدين الثلاث الإسلام والإيمان والإحسان ) اعلم يا أخى وفقى الله وإياك وهدانى وهداك بنور الهداية والرشد إلى معرفة الحق الصريح الواضح المستقيم

أن الحق سبحانه وتعالى الذى تكفل بحفظ أصول وفروع هذا الدين المتين المبين قد قيض له رجالا اختارهم من خيرة خلقه أهلهم لذلك وجعل تكوينهم مشتملا عليه فنشأوا بالفطرة راغبين فيه وجعل سبحانه وتعالى فى كل ناحية من نواحيه جماعة مستفيضة يستحيل تواطؤهم على الكذب فيما اتفقوا فيه وأجمعوا عليه حتى صارت بإجماعهم الحجة وإلهم فى كل الأمور من تلك الناحية المحجة .

فكان مصداق قوله تعالى ( لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ) .

فنى الوقت الذى اشتهر فيه رجال لحدمة القرآن العظيم ورجال للسنة المطهرة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان فى العصر الذى حدث عنه الصادق المصدوق فى قوله « خير القرون قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم » الحديث.

اشتهر أيضا رجال لبيان مااشتمل عليه أمورهذا الدين الحنيف الثلاثة التي لم يخرج التشريع الإسلامي عن دائرتها - وهي الإسلام - والإيمان - والإحسان - التي عرفها الصادق المصدوق صلى الله تعالى عليه وسلم بهذا التعريف حين سأله جبريل عليه السلام في الحديث المشهور وسؤاله عليه السلام لحضرته صلى الله تعالى عليه وسلم - عن الإسلام - والإيمان - والإحسان .

ثم قال صلى الله تعالى عليه وسلم « هذا جبريل جاء ليعلم كم أمور دينكم » فأمور الدين الإسلامى لم تخرج عن هذه الثلاثة كما أن التشريع أيضا فيما أجمع عليه عقلاء هذه الأمة أنه لم يحرج عن هذه الأمور الثلاثة السالفة الذكر وهى أقواله صلى الله تعالى عليه وسلم وأفعاله \_ و تقريراته \_ فسبحان المنعم المتفضل على هذه الأمة بنعمه التي لا تحصى وفضله الذي لا يستقصى بأن أوجد منهم أحبارا ربانيين عبادا نساكين ذوى أذهان يقظة وهم نافذوا البصيرة به تعالى قادرون على ما عهد إليهم فأوضحوا العبارة وأناروا الإشارة رضى الله تعالى عنهم أجمعين فقد وفق لكل ناحية من هذه المبادىء الثلاثة رجال من خيار هذه الأمة كل قام بما وفق لأجله .

فأول أمور الدين ( الإسلام ) وهو أحد الثلاثة فقد وفق سبحانه وتعالى رجالا من الصحابة أبانوا الفقه فيه بكافة ما اشتمل عليه الكتاب العزيز والتبين الكريم حتى اشتهر أمم الفقهاء في عصر الصحابة إلى سبعين مذهبا ثم من بعدهم انحصر الأمم وجمع العلم واستقر الرأى واتفق الأمم على سبعة من خيرة الفقهاء التابعين وهم :

(۱) أبو عبد الله عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود من سادات التابعين وأعلامهم وفضلائهم رضى الله تعالى عنه توفى سنة ۹۸ ثمان وتسعين على الأصح .

(٧) أبو عبد الله عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدى رضى الله تعالى عنهم من سادات التابعين وأعلامهم وصالحيهم توفى سنة ٤٤ أربع وتسعين على الأصح.
(٣) أبو محمد القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق رضى الله تعالى عنهم من سادات التابعين و فضلائهم وأعلامهم توفى سنة ١٠١ مائة وواحد على أحد الأقوال.

(ع) أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن القرشى المدنى سيد التابعين من الطراز الأول جمع بين الحديث والفقه والزهد والعبادة والورع رضى الله عنه توفى سنة عه أربع وتسعين على أحد الأقوال.

(٥) أبو أيوب ويقال أبوعبد الرحمن وأبو عبد الله سلمان بن يسار من أكابر التابعين وساداتهم وعلمائهم رضى الله تعالى عنهم توفى سنة ١٠٧ ما ثة وسبعة على الأصح . (٣) خارجة بن زيد بن ثابت الأنصارى رضى الله تعالى عنهم التابعى الجليل القدر فضلا وعلماء وعملاو والده من أكابر الصحابة وصدور هم توفى سنة ٩٥ تسعو تسعين على الأصح . (٧) أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن مغيرة القرشى المخزومى رضى الله تعالى عنه من سادات التابعين و فضلائهم سمى راهب قريش توفى سنة ٤٥ أربع و تسعين وقد نظم بعضهم أسماء هم فقال :

ألا كل من لا يقتدى بأئمة فقسمته ضيزى عن الحق خارجه فذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سلمان خارجه

### الآعة الآربعة

ثم كان الأمر على ما قدمنا من فضل الله العظيم على عباده المؤمنين بأن جمعت جميع روايات الصحابة والتابعين من المتقدمة أسماؤهم حتى انتهت إلى أربعة من خيرة

هذه الأمة المسكرمة المشهورين بالأربعة الأئمة المجتهدين الذين هم من خيرة عصور هذه الأمة المبينة في قول الصادق المصدوق صلى الله تعالى عليه و سلم «خير القرون» الحديث

وقد أجمع علماء الأمة الإسلامية أنهم من مصداق قوله تعالى (وأولى الأمر) الذين بنتى إلهم الاستنباط من الكتاب والسنة والإجماع والذين هم المرجع الأولوالحجة الأولى في دين الله تعالى وقد أناروا الطريق في ذلك لـكل من كان على قدمهم من خبرة هذه الأمة تمن توجد فيه أهلية للقياس والاستنباط فى أصول الدين من فروعه وأحكامه وأجمع خيار الأمة بأنهم قد رووا جميع ما صدر عن حضرته صلى الله تعانى عليه وسلم ــ من الأقوال ــ والأفعال ــ والتقريرات ــ فى جميع الأمور الدينية الشرعية الفرعية وكل واحد منهم قد جمع ما وفقه الله إليه من بياناته الشريفة في هذاالدين الحذيف السمح السهل للتخفيف على جميع كل من برغب التقرب إلى الله ممن يقتدون بحضرته صلى الله تعالى عليه وسلم وصار الأمر على ذلك وأطبق خيار علماء الأمة على ذلك وكان جميع ما وفقوا فيه بالحصر من بياناته الشريفة المتنوعة فى الحكم الواحد المتيسير كما قدمنا وايس هو خلافا بينهم ولا ما يسمى برائحة الخلاف. إذ الجميع على الحق الصريح الواضح والحق واحد لاخلاف فيه بين أهله وما الخلاف إلا قد نشأ عن المخالفين لأهل الإجماع ممن ينتسبون إلى الإسلام اسما ويظن كل جاهل يهم أنهم من أعمة المسلمين ولم يدر أنهم لأهل الحق مخالفون فقد شوهوا الإسلام والمسامين بنسبتهم إليه وإليهم ؛ لأنه يظن كل جاهل بهم أنه يوجد خلاف بين المسلمين ومن إطباق جهله يقول هؤلاء الأئمة الأربعة يوجد بينهم الحلاف.

وكيف يتصور عاقل أنهم يكونون أئمة للمسلمين وأنهم على الحق وانتهت إليهم جميع أحكام الدين من أصل وفرع ويوجدالحلاف بينهم \_ وهل الحق فيه خلاف ؟ \_ وكيف يكون حقا والحلاف فيه ؟ \_ إذا لا ثقة بحكم ولا بقائله ولا المنقول عنه ويكون عد التبس الحق بالباطل \_ والمحكم بالمتشابه \_ وهذا باطل ألبتة .

ومن يفهم أن كل دخيل على الإسلام والمسلمين بمن ينتسبون إليه وإليهم على حق فهو مخطىء ومن هؤلاء الدين أحدثوا الحلاف في الفرعيات حتى شككوا البسطاء من المسلمين بنسبتهم هذه خصوصاً إذا كان لهم أشياع ومشايعون ممن على مبادئهم من الضالين مع العلم بأنهم لأهل الحق واتباعه معروفون وأنهم في نظرهم مخالفون هم الضالين مع العلم بأنهم لأهل الحق واتباعه معروفون وأنهم في نظرهم مخالفون هم

ومن تبعهم من الفرق المخالفة حيث قال سيد العالمين «من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه» الحديث يرويه أبى داود .

هن مهام بيانه الشريف صلى الله تعالى عليه وسلم أنه يوجد بين المسلمين أقوام يظن الناس فيهم أنهم على الحق والصواب وهم مخطئون مرقوا من الدين كما مرق السهم من الرمية فمثل هؤلاء شوشوا على البسطاء من المسلمين حتى ظن الكثير منهم في تعدد معان احمالات الآيات أو الأحاديث أنها خلاف في الآراء جهلا منه ومنهم بأن هذه آراء مختلفة \_ ولكنها معانى مشتملة محتملة.

فقدعرفت أن كل من يفهم أن هذا يسمى خلافا فهو جاهل بأمور دينه قاصر عن إدراك أصوله وتبيينه ولعجزه وقصر همته عن إدراك ذلك يقول بخلاف الأئمة .

وما جاء أحد من بعدهم وادعى هذه الدعوى إلاكان ما ادعاه مندرجا تحت مادونوه واشتمل عليه جميع مااستنبطوه ولم يترك منهم الأوائل للأواخر شيئا بتوفيق الحقءز وجل، وأما ما يرى من ظاهر التغاير في الحسكم الواحد بين الأئمة فليس بخلاف ؟ لأن الغرض من بيانه الشريف تأدية الحسكم على أى وجه يراد تيسيرا للعبد

ولذاكان إجماع خيار الأمة على أن هؤلاء الأربعة هم الذين أحاطوا بالـكتاب والسنة ولم يشذ منهم أحد فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا.

ولست أدرى من ينكر على هؤلاء الأعةالكرام ومتابعيهم من خيرة أهل الأنام هل هو محبول في عقله أو مطمون في نسبه وأصله لأنه ما تعلم العلم وترب وترعرع إلا في حضانتهم ونشأ على موائد كرههم — ثم بعد أن بلغ نكص على عاقبيه وأنكر نعم ربه عليه وكان عاقا لوالديه.

فكيف ينكر متابعة من هم من خيرة خير القرون المجزوم لهم بالعدالة والاتقان عادلا عنهم إلا من وجدوا في أفسد وأسوء قرون أهل الزمان من جاءوا بعد الألف أو من أسس لهم هذه المفاسد بعد الثما عائة سنة — أفلا يعقلون ؟ أفلا يبصرون ؟ أفلا يسمعون ؟ صدق الله العظيم حيث قال ( وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يرواكل آية لا يؤمنوا بها ) الآية

وهاهو قول ولى الدين بن خلدون رقف النقليد فى الأمصار عند الأثمة الأربعة الله عنه المنافعي ، وأحمد ، ودرس القلدون لمن سواهم وسد الناسباب الحلاف وطرقه لما كترمن تشمب الاصطلاحات فى العلوم \_ ولماعاق عن الوصول.

إلى رتبة الاجتهاد ولما خشى من إسناد ذلك إلى غير أهلهومن لا يوثق برأيه ولأ بدينه

وصرحوا بالعجز والإعواز ورد الناس إلى تقليد هؤلاء الأئمة الأربعة كل بما اختص بهمن المقلدين \_ وحظروا أن يتداول تقليد من سواهم لما فيه من التلاعب \_ ولم يبق إلا نقل مذاهبهم وعمل كل مقلد بمذهب مقلده منهم بعد تصحيح الأصول واتصال سندها بالرواية \_ ولا محصول للفقه اليوم غير هذا \_ ومدعى الاجتهاد لهذا العهد مردود على عقبه مهجور التقليد وهم:

(۱) أبو حنيفة النعان بن ثابت الكوفى التابعى رضى الله تعالى عنه الإمام قدوة العلماء الأعلام وشيخ مشايخ الإسلام العالم الجليل القدر الشهير الذكر المنفق على جلالته وفضله وعلمه ترجمته واسعة أفردت بالتأليف مولده سنة ٨٠ وتوفى ببغداد سنة ٥٠ وله بعد المسند - المخارج - رواها أبويوسف عنه وله آراء جمة فى جميع أضرب الدين أخذهاعنه أصحابه ومتابعوه كأبى يوسف في ومحمد - وزفر بن الهذيل وغيرهم حتى دون عنه جميع أصول فقه مذهب الحنفية التى انتهت بالجامع السكبير الذى شرحه العلامة السرخسى و انتشر مذهبه بالكوفة والشام والعراف وماوراء النهرين والروم وغيرها وأتباعه كثيرون جدا من كل من وفقه الله بمتابعته .

(۲) مالك بن أنس بن مالك الأصبحى إمام دار الهجرة رضى الله تعالى عنه الوارث لحديث رسول الله الناشر فى أمته الأحكام والفصول العالم الذى انتشر علمه فى الأمصار واشتهر فضله فى الأقطار ضربت له أكباد الإبل وارتحل الناس إليه من كل فج كان مولده سنة ٩٥ و توفيسنة ١٧٥ وله بعد الموطأ المدونة وله رسالة فى الوعظ ورسالة فى الرد على القدرية وكتاب فى النجوم وتفسير غريب القرآن وأخباره كثيرة ومن المدونة أسست أصول مذهب المالكية – وكان معاصرا للإمام أبى حنيفة وكلا منهم أخذ عن الآخر وكل شهد لصاحبه بالفضل والعلم وانتشر مذهبه بالحجاز والبصرة وما والاها وبإفريقيا والمغرب والأندلس ومصر، وأتباعه كثيرون جدا من كل من وفقه الله تعالى لمتابعة مذهبه .

(٣) أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المطلبي رضي الله تعالى عنه الإمام البعيد الصيت والذكر الجليل القدر علامة الدنيا بلا نزاع الحافظ الحجة النظار المتفق على جلالته وفضله وعلمه وشهرته في أفطار الأرض تغنى عن التعريف بهوترجمته واسعة

أفردت بالتأليف. مولده بغزة سنة ١٥٠ و توفى بمصرسنة ٢٠٤ وله بعد المسند كتاب الأم م وكتاب في أحكام القرآن م والسنن واختلاف الحديث و كتاب السبق والرمى الذى لم يسبقه إليه أحد و الأشربة و وفضائل قريش وأدب القاضى والمواريث ، وهو تلميذ الإمام مالك وروى عنه خلق كثيرون منهم الإمام أحمد بن حنبل يقول هذا الذى ترون كله أو عامته من الشافعي وقال المزنى: سمعت الشافعي يقول: حفظت القرآن وأنا ابن سبع ، وحفظت الموطأ وأنا ابن عشر وله أتباع كثيرون جدا من كل من وفقهم الله نعالي لمتابعة مذهبه وانتشر مذهبه انتشار مذهب أبى حنيفة ، ومن دعائه : اللهم يالطيف أسألك اللطف فيا جرت به المقادير ، وهو مشهور بين العلماء بالإجابة وأصل فقه مذهبه الأم

(ع) أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل البغدادى رضى الله عنه الإمام الثقة الثبت الأمين الحافظ الحجة النظار المتفق على جلالته وورعه وعلمه كان من علية أعمة الحديث ترجمته عالية ذكرت مفردة ومضافة ولد سنة ١٦٤ وتوفى بغداد سنة ٢٤٩ وله غير المسند كتاب فى الناسخ والمنسوخ \_ وكتاب فى الرد على من ادعى التناقض فى القرآن \_ وكتاب فى التفسير \_ وكتاب فى التاريخ \_ وكتاب فى فضائل الصحابة وكتاب فى المناسث \_ وكتاب فى الزهد \_ وكتاب فى المصلاة ومنها تأسست أصول كتب مذهب الحنابلة \_ وهو تلميذ الشافعى وانتشر مذهبه انتشارا عظيا من بلاد الشام وغيرها . وقد روى عنه البخارى ومسلم وأبو داود وغيرهم .

فهؤلاء الأربعة الأعلام انتهت إليهم أئمة الدين الإسلامي ووقف التقليد عندهم في سأر الأقطار والأمصار إلى هذا الوقت والأوان وقال في كتاب حجة الله البالغة اعلم أن الله تعالى نشأ بعد عصر الصحابة نشأ (أي جاعة) من حملة العلم ، إنجازا لما وعد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حيث قال « محمل هذا العلم من كل خلف عدو له » فأخذوا عمن اجتمعوا معه منهم صفة آداب قضاء الحاجة والوضوء ، والغسل ، والصلاة ، والحج ، والنكاح ، البيوع ، وسأر ما يعرض ويكثر وقوعه من مستلزمات الناس في أمور دينهم ودنياهم . وسألوا عن المسائل واجتهدوا في ذلك كله حتى صاروا كبراء قوم ووسد إليهم الأمر ونسجوا على منوال شيوخهم ولم يألوا في تتبع الإيماءات والاقتضاءات فقضوا \_ وأفتوا \_ ورووا \_ وعلموا فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا .

وقد جمعهم بعض الأفاضل في بيتين من الشعر . تاريخ ميلادهم ومماتهم وكم عاش كل في الدنيا رضي الله تعالى عنهم فقال:

تاریخ نعان یکن سیف سطا \* ومالك. فی قطع جوف . ضبطا والشافعی . حـین ببرند \* واحمد . بسبق . أمر جعد فاحسب علی ترتیب هذا الشعر \* حیاتهم فماتهم فالعمر اه

هؤلاء الأئمة الأعلام الذين وفقهم الله تعالى بالقيام بشرح جميع ماجاء في الكتاب والسنة في معنى الإسلام وهو أحد الأمور التي سأل عنها جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم في جمع من الصحابة على معنى أمور الدين وهو الإسلام والإيمان والإحسان

## الثاني الإنان وهو أصل معرفة التوحيد

ثم وفق الله تعالى أئمة فضلاء فى نفس عصر الصحابة والتابعين وتابع التابعين بالقيام بجمع بيانه الشريف صلى الله تعالى عليه وسلم فها يتعلق بمعنى الإيمان وهو معرفة الله تعالى بالقدر الممكن للبشر مما بجب له تعالى ويستحيل عليه عز وجل ، ويجوز فى حقه تبارك وتعالى وهو القدر الممكن للبشر . لا المعرفة التى بالكنه أى بالحقيقة وهى لا تمكن لبشر ولا لحضرته صلى الله تعالى عليه وسلم وقولنا ولا لحضرته لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم أعرف العارفين بالله تعالى عقلا ونقلا وقد قدمنا ذلك بأحلى بيان .

وعلى هذا قام هؤلاء الأئمة الأفاضل بتدوين ما جاء فى الكتاب العزيز وبينه صلى الله تعالى عليه وسلم من قوله تعالى ( فاعلم أنه لا إله إلا الله ) من واجب صفة الوجود له تعالى وما بعدها من الصفات الواجبات له تعالى واستحالة كل نقص منها سواء أكان من صفات الذات له جل وعلا أم صفات الأفعال إذ كل منها له أثره فى الحارج الذى يدل عليه وإشراق أسرار أسمائه سبحانه وتعالى ( أفلم ينظروا فى ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شىء ) الآية قال العارف :

#### له في كل شيء آية \* تدل على أنه الواحد

وخاصة أبانسبحانه وتعالى بأنله أسماء ذات وأسماء صفات وأسماء أفعال قال تعالى ( ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ) ومن هنا تعرف أن أسماء الذات لا تتناهى وأسماء الصفات وأسماء الأفعال كذلك ؟ لأن ذات الحق عز وجل لا تتناهى فأسماؤه سبحانه

كذلك وكذا الصفات لاتتناهى فأسماؤها كذلك وأفعاله تبارك وتعالى لاتتناهى فكذلك أسماؤها لا تتناهى . وبينواكل ما يستحيل عليه تبارك وتعالى من المثلية كما قال تعالى (ليس كمثله شيء) ومن الجسمية والمكان والزمان والحركة والصعود والنزول وقد أجاد منهم من ألف كتبا في رد المتشابه إلى الحكم في القرآن المجيد. وقد أجادوا فيم حصروه من أربع كلمات لايسال بها عن الحق سبحانه تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا وهي أين ومتى وكيف وما . ) لا يسأل بها إلا عن الحوادث وقد بينوا من كل ما أراد سبحانه من عباده لعباده فقال : إن سألت عن صفاته فقد قال لك: قل هو الله أحدوإن سألت عن فعله فقال لك فعال لما يريد وإن سألت عن ذاته فقال لك : ليس كمثله شيء وإن سألت عن ذاته فقال لك : ليس كمثله شيء وإن سألت عن كلامه فقال لك : إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون وبينوا لنا أن الجائز في حقه سبحانه فعل كل غمكن أو تركه.

ولذا أيضا أبانوا لنا معرفة الرسل المرسلين لعباد الله تعالى فيا بجب لهم وما يجوز عليهم وما يستحيل عليهم ولا يكون رسولا إلا بعد أن يعطى من الله تعالى درجة النبوة والنبوة كانت للا م الماضية كالولى في هذه الأمة وكذلك أبانوا لنا السمعيات الني وردت في الكتاب العزيز والسنة المطهرة التي بجب الإيمان بها بالغيب كالموت وعوارضه وما يحصل بعده ومن سؤال القبر وبعده إماروضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار إلى النفخة الأولى ثم النفخة الثانية ثم البعث ثم الحشر ثم الميزان ثم المصراط وهو جسر محتد على جهنم كالكوبرى ثم البكوثر ثم الجنة والجنة وما ورد فيها والحور والولدان والنعيم المقيم مما أعده الله تعالى لعباده المؤمنين المسلمين إن شاء الله هؤلاء هم أمّة علماء التوحيد الذين وفقهم الله تعالى بالقيام بهذا الأمم الثانى من أمور الدين الذي جاء في الكتاب العزيز والسنة المطهرة الذي أمر الله تعالى عباده في الأمور الغبية التي به ومن لم يؤمن به فهو كافر بصريح الكتاب والسنة وهذه في الأمور الغبية التي أمر نا الله اعتقادو جودها وإن لم نرها كالرسل والكتب والملائكة والجن واليوم الآخر وهي الأمور الني قال فيها على بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وكرم الله تعالى وجهه وهي الأمور التي قال فيها على بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وكرم الله تعالى وجهه (لوكشف عني الحجاب ما ازددت يقينا).

وقد قدمنا كلامه حين سئل هل رأيتربك ؟ فقال : كيف أعبد ربا لم أره ومن المعلوم أن الله لا يرى بالأبصار ولكن يرى بقوة الإيمان ونور اليقين .

وقد قاموا رضى الله تعالى عنهم بالرد على شبه المبطلين والضالين والمضللين في كل ما أوردوه في مثل ذات رب العالمين أو صفاته جل وعلا أو أفعاله وكذا الرسل عليهم الصلاة والسلام وفي أمور الآخرة كقولهم في خالقهم سبحانه وتعالى وقولهم:

إن الصلاح واجب عليه زور ما عليه واجب

وقد جمع بعض الأفاضل ما كفرت به الفلاسفة في قوله:

بثلاثة كفر الفلاسفة العدى إذ أنكروها وهي حق مثبتة علم بجزئى حدوث عوالم وحثىر الأجساد إذ هي ميتة

وكان عمدتهم بعد الكتاب والسنة الدليل العقلى الذى قدمه سبحانه وتعالى على الدليل النقلى كما قدمناه فى معرفة الله تبارك وتعالى حيث قال عز من قائل (هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شىء عليم) فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم «الأول الذى ليس قبله شى، والآخر الذى ليس بعده شىء والظاهر ليس فوقه شىء والباطن الذى ليس تحته شىء وهو بكل شىء عليم » فأخذ هؤلاء الأخبار من البيان الشريف دليلا عقليا وهو قولهم: الله موجود قبل كل موجود ومثى كان مرها عن الحد والجهة . وفى كان منزها عن الحد والجهة كان غير متناه بالذات . وهكذا كان أمرهم رضى الله تبارك وتعالى عنهم ونفعنا بهم وبعلومهم أجمعين .

## تدوين الآمر الثالث

من أ.ور الدين التي أمر سبحانه وتعالى عباده بها

ولما كان أمر الله عز وجل لعاده على لسان خاتم الأنبياء المرسلين بما يقربهم إليه ويدلهم عليه فدلهم على مقام الإحسان الذين هو الجامع لمقام الإسلام والإيمان أى لا يكون موصوفا به ولا يتحقق فيه إلاكل من كان مؤمنا عارفا لربه عاملا بأوامره مجتنبا لنواهيه فإن كل من تحقق فيه معنى الإيمان والإسلام وأخلص فيهما وجدنفسه في مقام الإحسان الذى قال فيه صلى الله تعالى عليه وسلم الله تعالى فى خلقه من لدن آدم عليه السلام إلى خاتم المرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم وكانوا يسمون بالنبيين والربانيين والأحبار والقسيسين والرهبان وفى الأمة المحمدية ليسمون بالصوفية وذلك لانطباق وصف أهل الإحسان عليهم وأول وصف هؤلاء الزهد فى الذينا والإقلال منها بقدر الضرورة لا غير وهذه أولى مراتبه إذ كانوا رضوان الله تعالى عليهم أجمعين هم المرجع الأعلى فى الاخلاص لله تعالى الدنيا فى أيديهم لا فى قاوبهم ولاب الله قال به تعالى الدنيا فى أيديهم لا فى قاوبهم ولاب الله تعالى الدنيا فى أيديهم لا فى قاوبهم ولاب الله تعالى الدنيا فى أيديهم لا فى قاوبهم ولاب الله تعالى الدنيا فى أيديهم لا فى قاوبهم ولابه المناه الله تعالى الما الله تعالى الله تعالى الدنيا فى أيديهم لا فى قاوبهم ولابه المها الله تعالى الدنيا فى أيديهم لا فى قاوبهم ولاب اله تعالى الما الله تعالى الدنيا فى أيديهم لا فى قاوبهم ولاب اله تعالى الما الله تعالى الدنيا فى أيديهم لا فى قاوبهم ولاب اله تعالى الدنيا فى أيديهم لا فى قاوبهم ولاب اله تعالى الما الله تعالى الدنيا فى أيديهم لا فى قاوبهم ولابه تعالى الدنيا فى أيديهم لا فى قاوبهم ولابية الميه الله تعالى الدنيا فى الميا الله تعالى الدنيا فى أيديهم لا فى قاوبهم ولي الميانية ولي الميان الميانية والميان الميانية وليه الميانية وليه الميانية ولي الميانية ولي

وفى نفس العصر والزمن الذى وفق الله رجالا لتدوين الإيمان والإسلام وفق رجالادونوامعنى الإحسان عن الصحابة عن سيدالعالمين صلى الله تعالى عليه وسلم إذ حضرته الذى أسند الله تعالى إليه البيان والتبيين لعباده فقاموا به خير قيام فجزاهم الله تعالى عن الإسلام والمسلمين خير ما يجازى به عامل عن عمله وكان تدوينهم لذلك كتدوين حميع ما تقدم من الإسلام والإيمان بمبادئه العشرة المجموعة في قولهم:

إن مبادىء كل فن عشر. ﴿ الحدوالموضوع ثم الثمره الخ ه في كتب الصوفية وواضعه الصوفية إن لم يكونوا هم فمن هم فقد

فراجعه فى كتب الصوفية وواضعه الصوفية إن لم يكونوا هم فمن هم فقد جمعوا فيه أفعاله الشريفة من حيث التبتل إلى الله تعالى الذى أمم سبحانه عباده المخلصين. على لسان حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم من قوله تعالى ( إن لك فى النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا) ومن قوله تعالى (ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ) ومن قوله تعالى ( إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سببيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل وَّنصفه وثلثه وطائفة من الذين معكوالله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرءوا ما تيسر من القرآن ) الآيات وهكذا من كل ماكان يعمله صلى الله تعالى عليه وسلم من التقرب إلى الله تعالى من كل ما شرعه لعباده من أنواع طاعته مما بينه وحث العباد على العمل به مع قيامهم بالجهاد في الأعداء والجهاد في مستلزمانهم في الحياة الدنياكما قال صلى الله تعالى عليه وسلم لسيدنا على ولسيدنا حنظلة رضى الله تعالى عنهما وقد سألاه فقال «ولـكن ساعة وساعة » وقدقال صلى الله تعالى عليه وسلم «إن أعدل الصيام عند الله صيام أخى داود كان يصوم يوما ويفطر يوما وكان لا يفر إذا لاقى » إذ الصوم أول دافع لأعظم حجاب من الحجب التسعة عشر الني على ابن آدم لاشماله على الصبر الذى ذكره الله عز وجل فى القرآن الكريم النيف وسبعين آية الني من جملتها قوله تعالى ( إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ) وفى الحديث القدسى (كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزى به) وهذا مع عمل العامل في عمله لينال هذا الجزاء العظيم ويقطع نفسه إلى الصوم خاصة فقط بل يباشر كلما خلق لأجله عملا بقوله تعالى ( واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا ) والهجر الجميل هو الذي لا أذية معه وهذه إلآية هي أحد الصنع الجميل الذي ذكر الله عز وجل في ثلاث مواضع في كتابهالعزيز هذه وفي قوله تعالى (فاصفح الصفح الجميل) وهو الذي لاعتاب فيه والصبر الجميل في قوله تعالى ( فصبر جميل ) وهو الذي لا شكاية معه والصوفية. خير قائمين بكل ذلك على ما بيناه في موضعه . ومع هذا فقد جمعواكل ما كان من أعماله الشريفة المقربة الموصلة إلى الله تعالى من الصلاة والصوم وقيام الليل وقراءة القرآن والفكر والذكر على الدوام مماقبا لله تعالى في جميع الأحوال والجد وجهاد النفس بالقيام في الأسحار كما قال تعالى ( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين) وفي قوله صلى الله تعالى عليه وسلم « رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر »والجهاد الأصغرهو الجهاد صد الأعداء والجهاد الأكبر هو جهاد النفس وكبحها عن حظوظ شهواتها مع جده في تحصيل نصيبه من الدنيا كما قال تعالى ( وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك) الآية

فالصوفية هم خير من قام بتدوين معنى الإحسان الذى هو أحد أمور الدين الثلاثة التى بينها صلى الله تعالى عليه وسلم لجميع المسلمين بالإجابة الواضحة من الذى لا ينطق عن الموى . فقد عرفت أن التابعين هم الذين نقلوا عن الصحابة الذين كانوا يتأسون في الأعمال بحضرته صلى الله تعالى عليه وسلم ويسعون بالتخلق بخلقه العظيم وقد قالت السيدة عائشة أم المؤمنين في الحديث المشهور «كان خلقه القرآن » أى بجميع ما جاء في القرآن فالصحابة أسوة لمن بعدهم . وقام بعد عهد الصحابة طوائف من علماء الأمة بتحقيق هذه العلوم و تدوينها خلفا عن سلف في كل قرن على حسب ما تقتضى الحاجة في كل قرن على حسب ما تقتضى الحاجة في كلا قرن على حسب ما تقتضى الحاجة في كلها كان قيام العلماء بواجبهم في ذلك أكثر كان أمر الدين أقوى وسعادة المسلمين أوفر فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا

# الفصل الع

## فى حكمة وجود الله تعالى الكتب السماوية لعباده المرسلين وللخلق أجمعين

غير خاف على كل عاقل أن الله تبارك و تعالى لم يرسل رسولا لإرشاد عباده و دعوتهم إلى معرفته تعالى و العمل بأوامره و الاجتناب لنواهيه إلا بكتاب سماوى ليكون قانونا لبنى البشر المرسل إليهم من لدن آدم عليه السلام إلى سيد العالمين صلى الله تعالى عليه وسلم عير أن المشهور عن كتاب آدم (سفر آدم) عليه السلام . و السفر هو الكتاب والمشهور أن له صحفا قبل السفر .

ومن مقتضيات حكمة الله تعالى العالية أن جعل العمل بهذا الكتاب مدة حياة الرسول المنزل عليه هذا الكتاب وبعده بزمن حتى يظهر التغيير والتبديل من المحرفين له الذين يزعمون أنهم علماء وأنهم أتباع الرسل في قليل من عرض الدنيا فيحرفون الكثير من الأحكام الشرعية لهم فيرسل الله تعالى رسولا آخر بكتاب آخر بأحكام شرعية أخرى قد تكون ناسخة لبعض الأحكام الشرعية السابقة تتناسب مع الحاضرين.

وهذا فى فروع الأحكام الشرعية وأما الأصول التي أسامها معرفة الله تعالى والإيمان به وبأ نبيائه ورسله وكتبه وملائكته واليوم الآخر . فهذا أصل من أصول دين الله تعالى الحق الواحد — الذى دأب عليه جميع الأنبياء والمرسلين ولم يحد أحد منهم عن هذا المبدإ والأصل .

إذ شرائع الله تعالى لعباده — أصلها واحد — ولم تحصل المخالفة والمفارقة من الأمم السابقة إلا بالحروج عن هؤلاء الصالحين من الأنبياء والمرسلين الداعين للخير ولتلك المبادىء الى قدمنا ذكرها لك آنفا من المخالفة .

واعلم أن الحق جل وعلا لم يرسل رسولا لاحقا لرسول سابق إلا وجميع ما فى الكتاب السابق من الأصول مندرج فى الكتاب اللاحق. وذلك ليكون الكتاب الجديد مشتملا على الأصول التى قدمنا والفروع العملية وقص السابقين من مؤمنهم وكافرهم لعظة الحاضرين بأحوال الماضين \_ والأحكام الجديدة التى تتناسب عالم الملكم فيكون بذلك كل كتاب سماوى مشتمل على ثلاثة أقسام \_ معرفة الله تعالى \_ والأحكام التى يتعاملون بها فيا بينهم وبين الله تعالى \_ والقصص. وهو عظة الحاضرين بأحوال الماضين لعلهم يتأسون بالحير و يجتنبون الشر.

والحكمة في جعل الله تعالى كتبه على ثلائة أقسام لما فيه من الإشارة إلى لفت الله تعالى عباده النظر في مكوناته ؟ إذ الوجود كله عبارة عن عبد ورب والنسبة بينهما قسم ثالث \_ كعا بدومعبود والنسبة بينهما \_ العبودية \_ وخالق \_ و مخلوق \_ والنسبة بينهما \_ العبودية \_ و هكذا في كل مكون لله تعالى • بينهما \_ الحلق \_ و مكذا في كل مكون لله تعالى •

وقدمنا أن هذه السكتب وما فيها من الأحكام بعد مضى زمن الأنبياء والمرسلين كان يحصل فيها التحريف والتغيير والتبديل . ولم يثبت فيها كتاب واحد على أصله

حسب نزوله على رسوله . وبهذا التحريف كانوا يعارضون الأنبياء والمرسلين لكفرهم وعنادهم حيث أخبرنا جل وعلا في خبركتاب خالد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه بما عملوه فى كتبهم وتغييرهم للنعوت التى جاءت بها فقال عز من قائل ﴿ فَو يَلَ لَلَّذِينَ يَكْتَبُونَ السَّكَتَابِ بَأَ يَدْمُهُمْ شُمْ يَقُولُونَ هَذَا مَنْ عَنْدَ الله ليشتروا به تمنا قليلا فويل لهم مماكتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون) الآيات وقال تعالى ( إن الذين كتمون ماأنزل الله من الكتاب ويشترون به تمنا قليلا أولئك ما يأ كلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ) الآية وكان البهود والنصارى أحيانا يجتمعون في الضلالة ويردون على النبي صلى الله تعالىعليه وسلم بزعمهم الفاسد وعقيدتهمالزائغة المضادة للأنبياءوالمرساين فأنزل الله عز وجل (وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى تلك أمانهم) الآية وقال تعالى لما لعنت يهود خيبر نصارى نجران. وأنكرت دينهم ولعنت نصارى نجران يهود خببر وأنكرت دينهم فى مجلس النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فأنزل الله عز وجل ( وقالت الهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست الهود على شيء ) الآية ولماكان قد دعاهم صلى الله تعالى عليه وسلم إلى الله عز وجل حذرهم نقمته فقالوا : ما تخوفنا به يا محمد لا نصدقه ؟ نحن أبناء الله وأحباؤه فأنزل الله عز وجل (وقالت المهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم) الآية .

واعلم أن الله تبارك وتعالى لم يحفظ هذه الكتب السابقة من ذلك التغيير والتبديل إلا لحسكتين أولاهما \_ لإرسال الرسول ليبين للناس ما ختلفوا فيه من التغيير والتبديل في السابق ثانيهما \_ تجديد عهد الدعوة إلى الله تعالى لصدق وعده بذلك (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) وقال تعالى (رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) ومن إلزامه تعالى الحجة لعباده فكان يرسل الرسول بلسان قومه قال تعالى (وما أرسلنا من سول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدى من يشاء) الآية ومن جميل صنعه عز وجل لعباده أن جعل ذكر الرسول السابق وسيرته متصلة بمجيء الرسول اللاحق لتكون دائرة اتصال في البلاغ والإرشاد والدلالة على الله تعالى وتعرفهم به عز وجل ويكونوا على ذكر من تلك الحكمة الدائمة والدلالة على الله تعالى وتعرفهم به عز وجل ويكونوا على ذكر من تلك الحكمة الدائمة والدين تعالى (ثم أرسلنا رسلنا تترى كلا جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضاً وجعلناهم أحاديث فبعداً لقوم لا يؤمنون) وقال تعالى (وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون) وقال تعالى (ولقدأرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاء وهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجره وا وكان حقا علينا نصر الؤمنين).

فهكذا كانت سنة الله عز وجل فى عباده المرسلين للمؤمنين بهم وكان دينهم واحد وهو الإسلام على ما بيناه لك بالدليل وهذه حكمة إرسال الله تعالى الرسل مبينا في هذا الكتاب العزيز إلى أن أراد سبحانه وتعالى إرسال آخر نبي رسول ـ بكتاب هو آخر الكتب المهاوية جامع لجميع ما جاء في جميع كتب الأنبياء والمرسلين. من مفر آدم عليه السلام إلى إنجيل عيسى عليه السلام وكان عددهم مائة وعشرين كتابا على ماقرره العلامة القرطي وقيل مائة وأربعة عثىر على ما قرره غيره من المفسرين عافها الصحف خمسون على شيث وثلاثون على إدريس وعشرون على إراهم ولاخلاف فى هذا بين علماء المسلمين . واختلفوا في عشرة فقيل أنزلت على آدم وقيل على موسى قبل التوراة والتوراة أيضا على موسى جمع جميع ما فى الـكتب المتقدمة والزبور على داود والإنجيل على عيسى والفرقان على محمد صلوات الله تعالى وسلامه علمهم أجمعين وقيل مائة وأربعة صحف شيث ستونوصحف إبراهيم ثلاثونوصحف موسى قبل التوراة عشرة والتوراة والإنجيل والزبور والفرقان. وقيل خمسون على شيث وثلاثون على إدريس وثلاثون على إبراهيم وعشرة على موسى قبل التوراة . قال شارحه والحق عدم حصرهم في عدد معين . والمجمع عليه أن معانى الكتب مجموعة فى القرآن ومعانى القرآن مجموعة في الفائحة لاشهالها علىالثلاثة معانى أيضاً. والثلاثة ترجع إلى مقصد واحد وهو توحيد الحق عز وجل . وانفراده بالوحدانية . وهي مجموعة في البسملة ومعانى البسملة مجموعة في باعها \_ زاد بعضهم ومعانى الباء في نقطتها . أى فى ذلك إشارة إلى الوحدة \_ فهو الواحد الذى لا نظير له قاله الخطـبـ

وما عرف ذلك كله إلا من بيان السنة المطهرة . على ما ورد فى ضبط عدد الأنبياء والمرسلين وهى روايات مختلفة .

فنى رواية ذكرها ابن حبان فى صحيحه أن عدد الأنبياء مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا . وأن الرسل ثلمائة وثلاثة عشر وفى حديث رواه الإمام أحمد فى مسنده بسند ضعيف أن عدد الأنبياء مائتا ألف وأربعة وعثرون ألفا . وأن الرسل ثلمائة وثلاثة عشر أو خمسة عثمر .

وتما ورد فى عددهم . فى حديث رواه الإمام أحمد فى مسنده بسند ضعيف أن عدد الأنبياء مائتا ألف وأربعة وعشرون . وأن الرسل منهم . ثلمائة وخمسة عشر . وثما ورد فى عددهم أيضا فى حديث رواه أبو يعلى فى مسنده بسند ضعيف أن عدد

الأنبياء بمانية آلاف. ولا تنافى بين هذه الروايات على تقدير صحتها فى الواقع. لأن مفهوم المخالفة إنما يعتبر إذا لم يرد بما يدل على أنه غير مراد. وقد دلت رواية الزيادة على أن رواية النقص لا يعتبر مفهومها. ذكره العلامة ابن عبد الحق فى شرح البسملة. وقال البيضاوى فى تفسير قوله تعالى ( ولقد أرسلنا رسلا من قبلك ) الآية أنه قيل عدد الأنبياء مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا. والمذكور قصتهم أشخاص معدودة.

وذكر الإمام السبكي في تفسير هذه الآية أن حديث أبي ذر الدال على كونهم مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا . منهم رسل ثلثائة وثلاثة عشر وفي تحقة ابن حجر وقد صح خبر أن عدد الأنبياء مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا . وخبر أن عدد الرسل . ثلثائة وخمسة عشر . وأما الحديث المشتمل على عددها فني سنده ضعف . وفي آخر مختلط لكنه الحبر بتعدده فصار حسنا لغيره وهو حجة . ومما يقويه تكرر رواية أحمد له في مسنده . وقد قرر أن ما فيه من الضعيف في مرتبة الحسن هذا وقد قال صاحب مقاصد المقاصد . القرآن قاض أبن عددهم لا ينحصر فيا جاء به حديث أبي ذرلأنه خبر آحاد لا يعارض المتواتر . فإنه وإن اشتمل على جميع الشرائط لا يفيد إلا ظنا . فالأولى أن يوكل إلى علمه تبارك وتعالى وقد قال عز من قائل ( ولقد أرسلنا رسلامن قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك ) الآية

ولا يخفى أن كل رسول من هؤلاً كان له كتاب جمع صحفه وصحف من قبله أوكتاب من كان قبله من الرسل وقد بين ذلك سبحانه و تعالى فى رده على المنكرين على حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم .

فقال تعالى (وقالوا لو لا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة مافى الصحف الأولى) الآية فدل على أنهما من نبى ولارسول إلا وكانت له صحف كما قال تعالى (لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والمبزان ليقوم الناس بالقسط) الآية

ومن أقوى الدلائل على أن القرآن الكريم جمع ما فيها. قول العزيز الحكيم ( إن هذا لني الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى ) وإن كان نفس لفظ قرآن كاف فى أنه هو الجامع لجميع ما فى الكتب السماوية السابقة إذ القرء معناه الجمع على ما بيناه لك فى معنى تسمية الله عز وجل له قرآما ولا تنسى أن الله تعالى جعله بجميع لغات العرب قديما وحديثا وإليك ما اعترضوا به على حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم

من قولهم إن في القرآن ما ليس من كلام العرب كقوله تعالى (يستهزئون وقسورة وكبارا وعجاب) فقال هم صلى الله تعالى عليه وسلم من هنا أكبر الناس سنا فقالوافلان فدعوه فجاء وسلم على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ثم قال اجلس فجلس قال الهقم فقام ثم قال له اجلس فجلس قل له قم فقام فقال الرجل للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم أستهزى على بن قسورة العرب وأنار جل كبارا إن هذا لشيء عجاب وإليك ما ورد في حادث عمر بن الخطاب قال: سعيد بن المسيب: بينا عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه على المنبر قال : يأيها الناس ، ما تقولون في قول الله عز وجل: (أو يأخذهم على تخوف ) فسكت الناس ، فقال شيخ من بني هذيل : هي لغتنا يا أمير المؤمنين ، انتخوف أنسكت الناس ، فقال شيخ من بني هذيل : هي لغتنا يا أمير المؤمنين ، انتخوف فرجع فأخبر عمر فقال عمر : أتعرف العرب ذلك في أشعارهم ؟ قال قال شاعر نا أبو كبير الهذلي يصف ناقة تنتص السير سنامها بعد تمكة وا كتنازه :

#### تخوف الرحل منها تامكا قردا كا تخوف عود النبعة السفن

فقال عمر: يا أيها الناس ، عليكم بديوانكم شعر الجاهلية فإن فيه تفسير كتابكم ومعانى كلامكم وليس هذا فحسب بل فيه جميع لخات بنى البشر فى جميع مختلف طبقاتهم وأوطانهم وتعرب وكان ضمن استعال العرب فى لغاتهم كما لا يخنى على من له أدنى اطلاع على كلام المفسرين والسنة . وكان حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم كذلك محيط بجميع لغات العالم كما قال تعالى ( وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ) وحضرته صلى الله تعالى عليه وسلم مرسل لجميع بنى البشر كما قال عز وجل وصار أرسلناك إلا كافة للناس ) فبالضرورة يكون عالما بجميع لهجاتهم والمداخهم كما لا يحقى على من له أدنى اطلاع على السنة المطهرة ولولا الاطالة بحت بالكثير منها ما يرويه البخارى ومسلم وغيرها ( بينا نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل علينا رجل ثائر الرأس نسمع دوى صوته ولا نفقه ما يقول فإذا هو سأل عن الصلاة والصوم والصدقة ) وفي مرض بلال جاءه صلى الله تعالى عليه وسلم يزوره فخاطبه بلغة الحبشة فقال يا بلال كم بدردم قال نعم يارسول الله فقال ( أرنيها ) فسح على بطنه فبرئت فى الحال ومعنى كم يعنى بطنك وبدردم يعنى توجعك وهكذاه نهما القبيل كثير اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آلهو وسعبه وبدردم يعنى توجعك وهكذاه نها القبيل كثير اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آلهو وسعبه وبدردم يعنى توجعك وهكذاه نهذا القبيل كثير اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه

## الباسب اليتا دس

## فيا يتعلق بالأذان الشرعى

والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بعد الأذان وسورة الكهف وغيرها والاستدلال على مشروعيتها في الكتاب والسنة والإجماع

اعلم أنه لا يخنى على كل ذى عقل متعقل أن الله تعالى بين لعباده أن وجوداته على حالتين وهى عامة فى جميع خلقه وخاصة ببنى البشر الذين هم محل نظره الـكريم من خلقه . ورحمة منه تعالى بهم لم يتركهم هملا بل أرسل لهم رسلا مبشرين ومنذرين بقوانين سماوية من اتبعهما وعمل بها كان من المهتدين ومن خالفهما ولم يعمل بها كان من المغضوب عليهم والضالين .

فوفق أهل الهداية للإيمان بهم والعمل على الطريق المستقيم قال تعالى (والذين اهتدواز ادهم هدى وآتا هم تقواهم). وهؤلاء يسمون بالمؤمنين المسلمين أتباع الرسل المكرمين.

ومن لم يؤمن بهم يسمون بالكافرين الضالين قال تعالى (قل من كان فى الضلالة فليمدد لهالرحمن مدا) ولما كانسبحانه هوالفعال لما يريد قال تعالى ( ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ) وعلى هذا فإذا رغب كل من النوعين على مقتضى تكوينه فإنه يعطيه رغبته و يمكنه منها قال تعالى (كلا عدهؤ لاءوهؤ لاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا ) فكان ذلك لحريج عالية تقصر العقول البشرية عن إدراكها قال تعالى ( ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم ) ولما كان الشأن ذلك جعل الهداية رسلا تترى على وتيرة واحدة فى العقيدة وإن اختلفت بعض الأحكام الشرعية عن بعض لمناسبة استطاعة قيام الناس بها وكذلك كان المعارضي هؤلاء وأتباعهم رسلا للشر قال تعالى ( وكذلك جعلنا لمكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء شياطين الانس والجن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يغترون ) وقال تعالى ( وكذلك جعلنا لمكل نبي عدوا من المجرمين ) الآية ولما كان الدين الإسلامي هو دين الله الذي ارتضاه دينا من المجرمين ) الآية ولما كان الدين الإسلامي هو دين الله الذي ارتضاه دينا لمنا على على قده هم من الحلق أحمين كما هو صرع الآيات في

الكتاب العزيز قال تعالى (شرع لسكم من الدين ما وصى به نوحا والذى أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولاتتفرقوا فيه ) الآية وقال تعالى (إن الدين عند الله الإسلام) وقال تعالى (ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الحاسرين) وقال تعالى (وإذ أخذ الله ميثاق النبيين) الآيات وقد حفظ تعالى كتابه من التغيير والتبديل قال تعالى (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) أى برجال فاموا بجميع أضربه من كل نواحيه فسكان مصداقا لقوله تعالى (لا بأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد).

فوفق سبحانه وتعالى رجالا لذلك وهم عقلاء الأمة وخيارها علماؤها وهم من يسمون بأهل الإجاع قائمون على الحق في كل عصر إلى يوم القيامة فكانوا من مصداق قول الصادق المصدوق صلى الله تعالى عليه وسلم ( لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين حتى يأ نيهم أمر الله وهم ظاهرون) فهم المعنيون في قوله تعالى ( ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ) ومن المعلوم أن استنباطهم لم يكن إلا من الكتاب المحفوظ برعاية العزيز الحكيم خصوصا لعلمه تعالى أن الصراع مستمر بين أهل الحق وأهل الضلال إلى يوم القيامة فلفت أنظارهم إلى استحكام الأدلة القاطعة لحجج الضالين وإدحاض براهين المبطلين في قوله تعالى (وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ).

ولما كان شأن الضالين والحارجين عن إجاع أهل الحق المعارضين لهم في الأقوال والأفعال في جميع أحكام الدين وخاصة في مستحدثات الزمان التي شاءها الله تعالى لعباده بأن لا تظهر إلا في أزمنة مخصوصة على أيدى أناس مخصوصين وجعلها داخلة في كتابه المبين الذي ضمنه تعالى (تبيان كل شيء) (تفصيل كل شيء) (مافرطنا في الكتاب من شيء) فشأن معارضي الأنبياء المرسلين من المنافقين المندرجين في المسلمين اسما مع ألمهم نخالفونهم عقيدة فاتباعهم على قدمهم في كلزمان بل هم من ضيمهم فلا حظ لهم فيه إلا المخالفة وأصلها الحسد:

كل العداوة قد ترجى إزالتها إلا عداوة من عاداك عن حسد

فتراهم يظهرون فى كل عصر بتلك المخالفة خصوصا إذا أتيحت لهم الفرص بذلك وهاهو قد تطاولت أعناق أقوام فى هذا الزمان فسد أهله وكادبهم يطفو الباطل على الحق واشرأبت أعناقهم إلى الضلال وأهله من تلك الفرق الضالة الخارجة عن إجهاع

المسلمين خصوصا ممن ينسبون أنفسهم إلى العلم وأهله وهم لا يعرفون من العلم شيئا وقد جرثوا على الندخل في أحكام الدين الذي أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير \_ هؤلاء الذين لهم اتصالات بأعداء الذين يسعون بالتفرقة والتشقيق بين المسلمين بتشكيك ضعفاء الإيمان من البرآء من المؤمنين في عقائدهم وما هم عليه من الفطرة . وليس هذا فحسب بل في الأحكام الدينية الثابتة بالكتاب والسنة وأجمع عليها علماء المسلمين قديما وحديثا . وليس لديهم من البرهان بتلك المخالفة ما يصدعون مه لا عقلا ولانقلا .

فهم على مبادىء من قال الله تعالى فيهم ( وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله بشهد إنهم لحكاذبون) وقد اتصلوا بوزير الأوقاف لينفذ لهم تبك الأغراض الحاطئة نهار اجهارا محكم سلطة وظيفته شيئا فشيئا وساداتنا العلماء لم يرفعوا لذلك رأسا لإشراب قلوبهم حب الدنيا ولم ينطقوا ببنت شفة اللهم إلاهمسا . أو فى نفوسهم . منكر لا يرضيك . وقد قال لى أكبر كبار الهيئة اسكت يا شيخ عبدر به خلينا نأكل عيش ( فهاهو الأذان الشرعى ) . المطولة ألفاظه . محكم الكتاب والسنة . يريدون فيه مخالفة الكتاب والسنة وإجاع علماء المسلمين لهذه الأدلة الصريحة الواضحة ويقتضبونه وينكرون الصلاة على سيد العالمين بعد الأذان . وقراءة سورة الكهف يوم الجمعة . وغيرها . كالاحتفال بالمولد . والمحمل ، مماينكره كل من قصر عقله عن ادر اك أصولها من الكتاب والسنة وإجاع علماء المسلمين عليها ( الفت نظر )

وكلامنا الآن فى الأذان . والصلاة والسلام بعده . وسورة الـكهف يوم الجمعة . وقد كتب الـكثير من خيرة الأمة على صفحات الجرائد ينكرون بشاعة الأذان المقطوم حيث كان مجردا عن النغم مزعجة ألفاظه فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا .

غير أنهم لم يتعرضوا لحميم الصلاة والسلام بعد الأذان . ولا سورة الكهف ولا أدلة استحداثها . ولا أدلة التطويل في الأذان . ولا إظهار أدلة إجماع المسلمين . ولا بيان جهل كل من قال لم تكن في زمن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ولاالسحابة ولا التابعين . فنشكرهم على ذلك وإن كان هذا هو واجب علماء الأمة الذين أناطهم الحق عز وجل بالبيان للناس كالأمراء في المسئولية عند الله تعالى .

فهذا رد عليهم قد بينا فيه كل ماجاء في السكتاب العزيز بهذا الشأن والسنة المطهرة ووجه إجماع عقلاء المسلمين على ذلك فنسأل الله تعالى أن ينفع به أهل الحق وأن

يهدى به المنحرفين عن الحق إلى طريق مستقيم وهو حسبنا ونعم الوكيل.

فنقول هل دين الإسلام الدين الحق الصريح الواضح الذي أجمع على فروعه والاستنباط منه عقلاء الأمة الإسلامية سلفا وخلفا فيه خلاف ؟ أم الحلاف نشأ من المعارضين المخالفين لذلك وقد خرجوا به على هذا الاجماع الذي هو الحجة الثالثة في الدين بصريح كلام رب العالمين.

على أن أهل الحق ماذكروا آراء المخالفين للاجماع فى كتب الدين الصريح إلا لمعرفتها والردعليها وإبطال حجج المارقين الملحدين وما فائدة الأدلة والبراهين ومعرفتها إلا لدفع مثل هؤلاء المخالفين ؟

عجبا فكيف بعالم كبيرالمنصب يحابى هؤلاء المأجورين من أعداء الدين والمسلمين. ويسمى هذا الالحاد والحروج عن إجماع المسلمين بالمسائل الخلافية ؟

فكائنه يعتقد أن دينه الحق فيه خلاف ويعارض قول رب العالمين فى قوله تعالى. ( ذلك الدين القيم ) ( ذلك الدين الحق ) ( فماذا بعد الحق إلا الضلال ).

يظن الغمر منهم أنما هو مدون في بطون الكتب من المذاهب الأربعة في الأحكام الفرعية فيه خلاف. وما هو بخلاف وليس من الخلاف في شيء بل هو ببان لنشر جميع ما أتى به سيد العالمين إذ أن الله تعالى أمره بذلك تخفيفا على عباده وتيسيرا للعاملين منهم في جميع أحكام الدين . إذ أنهم لو أجمعوا على الأخذ في البيان لحكم واحد فرعى عن سيد العالمين لما وصل لعباد الله تعالى هذا التسهيل والتيسير من جميع أنواع التنويع ولولا ذلك لعجز الواقف عند هذا الحركم الواحد الذي انعقد الإجاع عليه ولم يتحقق مصداق قوله صلى الله تعالى عليه وسلم «لم أنس ولكن أنسي لأسن» والسنة جاءت ببيان كل ذلك وتواتر فيها التنويع في الأحكام الفرعية كجبره صلى الله تعالى عليه وسلم وأخرى من المناه وأخرى . والسجود المهوى . فقد أتى الأثمة بكل ذلك وكل واحد منهم صح عنده الحديث بحالة غير الأخرى . وكالسجود المهو والافتتاح ذلك وكل واحد منهم صح عنده الحديث بحالة غير الأخرى . وكالسجود السهو والافتتاح المصلاة . فن مثل هذه الأشياء المدونة في كتب المذاهب الأربعة .

ظن الجهول بأصول دينه أن هذاخلاف وما هو بخلاف وإن لم يكن ذلك لماحصل إجماعهم على الأصول في الدين ، فمن نظر إلى الانتقال في البيان الشريف ظن أنه

مغاير للأول فقال في المذاهب خلاف ومن نظر إلى حقيقة الأمروهو الأدب بين يدى الله تعالى أو إكال الصورة وجد أن لا خلاف .

وإن تشأ فقل هو تحقيق لما عليه أهل الحقوانهم قد قاموا بماأسند إليهم من تفصيل جميع بياناته صلى الله تعالى عليه وسلم من جزئيات الأحكام وبيان الحكمة فيها وعلى هذا لا يسمى خلافا بينهم. وإنما الحلاف لمن يخرج عنهم وعن إجماعهم وهم أهل الشقاق والتفريق بين جماعات المسلمين بدلك على ذلك قوله الشريف « بعثت بالحنيفية السمحة »

هذا ما هو المسمى بالخلاف فى الكتاب العزيز قال تعالى ( يضل به كثيرا ويهدى به كثيرا ) الآية وقال تعالى ( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ) الآية وقال تعالى ( فأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ) الآية وقال تعالى وقال تعالى ( والراسخون فى العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ) الآية وقال تعالى ( فلو ردوه إلى الرسول وإلى أونى الأمر منهم ) الآية وقال تعالى ( فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول ) الآية وقال تعالى ( كنتم خير أمة أخرجت للناس ) الآية وقال تعالى ( ولوشاءر بك لجعل الناس أمة واحدة ولايزالون محتلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم ) الآية وقال تعالى ( ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ) الآية وقال تعالى ( إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم فى شىء ) الآية فا لحق الله الندى أ بان لعباده أن جعل حالهم عنده تعالى على نوعين \_ أهل الحق \_ وأهل الضلالة \_ حيث قال تعالى ( فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون ) الآية وأهل الضلالة \_ حيث قال تعالى ( فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون ) الآية وأهل الضلالة \_ حيث قال تعالى ( فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون ) الآية وأهل الضلالة \_ حيث قال تعالى ( فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون ) الآية وأهل الضلالة \_ حيث قال تعالى ( فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون ) الآية وأهل الضلالة \_ حيث قال تعالى ( فماذا بعد الحق إلا الضلال فأني تصرفون ) الآية وأهل الضلالة \_ حيث قال تعالى ( فماذا بعد الحق المورود ) الآية .

وقد أبان جل شأنه في ذلك حال المعتصمين به جل وعلا (أولئك هم المؤمنون حقا) الآية وقال تعالى في شأن عباده المتفرقين من أنواع الفرق و الضلالات الحارجين عن الجماعة المعتصمين بحبل الله جميعاً الغير متفرقين والزائغين عن طريق الحق المستقيم (إن الذين يكفرون بالله ورسله و يريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم المكافرون حقا) الآية

وإنا نرى ما فى هذه الطوائف والفرق الزائغة قولهم لبعض الناس لا تعتقد فى شىء من نبى أو ولى من الأموات أنهم يكرمونك فى شىء من قضاء الحاجات وأن الطلب منهم ودعاءهم ونداءهم شرك وإشراك لأنه دعاء لغير الله وهو مخالف للدين الصحيح لعلمه وعقيدته الزائغة أن هذا له عمل غيرالله ويفرقون بينه وبين الله تعالى وقد جهلوا أنه مصدر من مصادر الحق عز وجل الذى يظهر به آياته فى هذه الحياة الدنيا.

مع أن بنى البشر المخلوقين على هذه المشاهدات المحجوبين بها جبلهم الله تعالى على الالتماس منها لجميع حاجاتهم مع اعتقادهم بأن الله تعالى هو الحالق لها والحالق عندها حاجاتهم وقد وجههم سبحانه و تعالى لذلك إذ يقول جل شأنه (واسألوا الله من فضله) الآية أى مما قربه إليكم وجعله بين أيديكم اه البيضاوى والعلماء من المؤمنين يعتقدون ذلك والعامة الأميون يعتقدون أنه طاهر مقرب حى أحيا من حياة الدنيا يصح منه وعنده الطلب مع اعتقادهم بأنه محلوق لله تعالى والله يعطى عنده الإجابة تحقيقاً لقوله جل شأنه فى الحديث القدسى (ولئن سألنى لأعطينه) الحديث فهذه عقيدة المؤمنين وأما عقيدة الزائعين فإنهم يعتقدون أنه غير الله تعالى ويفرقون بينه وبين الله تعالى فى العمل ويعتقدون أن له عملا يؤديه عنده حتى ينهوا الناس عند ذلك ويوجهوهم ألى الله عز وجل فمن أمعن النظر وجدهم هم المشركون الزائعون عن الحق والحقيقة أو لم يفقهوا نداء سيدنا موسى عليه السلام للحجر وضربه إياه بالعصى ونسبته إليه الجرى بثوبه وهو يجرى خلفه ويقول «ثوبى ياحجر ثوبى ياحجر الله الآية الحديث. فعقيدة المؤمنين حق على ما جاء به صريح الكتاب العزيز والسنة المطهرة إذ يقولون ويعتقدون ويعلمون ويعملون بقوله تعالى (قل كل من عند الله) الآية .

وقد بسطنا الكلام ووفينا المقام فى غير هذا الموضع فراجعه

فقد عرفت أن فرقة أهل الحق واحدة وأن فرقة أهل الضلال واحدة فهم على المقابلة والماثلة ولا يضاد أهل الحق إلا أهل الضلال .

وأما ما هو مدون فى كتب أهل الحق من آراء أهل الضلال ممن نسبوا أنفسهم إلى الإسلام والمسلمين والعلم والعلماء ما ذاك إلا لمعرفة أسباب انشقاقهم عن جماعة المسلمين. وبيان اعتقاداتهم. وكيفية زيغهم ووجهة نظرهم فى ذلك كله وأيضا لمعرفة كيف يضل بالقرآن الذى هو نور لله ؤمنين و بالأخص الاحتراز عن آرائهم وأهمها معرفة الردعايهم.

فليس بين أهل الحق خلاف وإنما الخلاف ناشىء عن من يشاققهم حسداواستكبار او حبا للظهور بالمخالفة والظهور بذكاء إبليس الله بين إذهو الموحى إليهم تلك المخالفة والشقاق ولذا لا يصدق كلا، هم إلاكل من قصر عقله عن فهم أصول الدين وتكون فيه رائحة هؤلاء المتشيعين لتلك المبادىء الخاطئة وفيه الاستعداد الإلهى لذلك فنسأل الله العفو والعافية.

فرحماك يارب رحماك نسألك بحق عظمتك وبما أظهرته من آياتك في أرضك وسماك و بحق من أرشدنا لذلك ودلناعلى معرفتك وهداك أن تحول حالنا وحال المسلمين.

علمة والعلماء وأولى الأمر خاصة إلى ما تحبه وترضاه حتى يصفو الدين من شبهاتهم إنك على كل شيء قدير.

وقد قررنا كثيرا أن الذاهب إلى المخلوق فإنما يذهب لنعمة الله تعالى التى أظهرها فيه دون غيره من خلقه تبارك وتعالى فأنت ترى أن الذاهب إلى ذى الصوت الحسن ذاهب إلى المخلوق أم إلى نعمة الله تعالى التى أنعم بها عليه دون غيره فكذلك الذاهب إلى العبد الصالح وإلى العالم وإلى الولى وإلى غيرهم فهو كذلك وهؤلاء الذين طمس الله تعالى بصائرهم غفلوا عن نعمة الله تعالى فى عباده ولم ينظروا إلى قوله تعالى (وفى أنفسكم أفلا تبصرون) الآية ولا إلى قوله عز وجل ( واسألوا الله من فضله) على ما قرره العلامة البيضاوى هل فضله الذى عنده أو مما قربه إليكم وجعله بين أيديكم فنسأل الله تعالى الهداية والنوفيق لما يرضيه إنه خير مسؤل وأكرم مأمول .

# الفصّال الول ول وفيه حصر شبه الضالين في الأذان والصلاة والسلام بعده وسورة الكهف

جرت عادتنافی جمیع مؤلفاتنا أن نبدأ بالمنفی أولا و الاستهجان بذكره ثم نأتی بالمثبت الصحیح اقتداء بالحق سبحانه و تعالی حیث قال جلذكره (فاعلم أنه لا إله إلاالله) و كذا فی جمیع أو امره تعالی لعباده و كان هذاد یدن الأفاضل السادة المتقین السا بقین یقدمون المنفی أولا

## الأذان المقتضب يسمونه بالشرعى

يدعونأن الأذان المقتضب الذي لم يرد لا في الكتاب العزيز ولا في السنة المطهرة هو الشرعي والحقائه ليس من الشرع في شيء والشرع بريء منه وعنه كما سيتضح لك

## دليلهم عليه

أولا: \_\_ يقولون الأذان . حديث والتلحين بالترنيم في الفاظ الحديث بالمغات حرام. ثانيا :\_\_الأذان مجزوم يعنون به المقطوم المقتضب. يعنى لا يمد و لا يطول فيه في نظر هم القاصر الذي لم يصل إلى وجه من وجوه إجاع علماء المسلمين على جو از القطويل بالترنيم فيه.

ثالثا: ـــ قولهم هذا هو أذان بلال الذي كان يلقيه بين يدى حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم والصحابة.

ما أفظع هذا القول وما أقبحه هل رأى أحد منهم ذلك أو رأى من رأى ذلك أو أخذ له شريطامسجلا فنقول لهم: الأذان حكم شرعى من أحكام الدين جاء بيانه فى كتاب رب العالمين وشرح هيئته وكيفيته سيد المرسلين ودأب على هذا خيار علماء المسلمين فى كل عصر وجيل من أهل الحق المستقيم.

## والصلاة والسلام بعد الأذان

يقولون: إن الصلاة والسلام بعد الأذان لم تكن في زمن حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم ولاالصحابة ولاالتابعين ولا تابعيهم بل إنها محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الخما ما أجهلهم بأحكام دينهم وأوضاعها وأسبابها وأساليبها وتتطوراتها في كل محدث لقد جهلوا أن من البدع ما هو واجب على ماسيتضح لك في محوشهم الواهية وقطع أدلتهم الفاسدة.

## وقراءة سورة الكهف يوم الجمعة

يقولون: إن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة من البدع التي لم تكن في زمنه صلى الله تعالى عليه وسلم ولاالصحابة ولا التابعين. وأنقارعما يشوش على المصلين. وينكرون تعيين قراءة هذه السورة بالذات ويقولون: القرآن كله واحد وكيف تقرأ هذه السورة بل من شاء أن يقرأ فليقرأ من القرآن ما يشاء.

ما أجهلهم ببيان سنة نبيهم صلى الله تعالى عليه وسلم على ما سنوضحه إن شاء الله تعالى، ثم إنكارهم ومعارضهم الحق الصريح الواضح ليس قاصرا على الأذان والصلاة على رسول الله بعده وسورة الكهف يوم الجمعة بل ضلوا أولافى معرفة خالقهم جلوعلا. وهو وفى معرفة الحوادث والمحدثات له تعالى حتى ضلوا فى معرفة أول محدث له تعالى وهو مثبت فى الكتاب العزيز والسنة المطهرة وما هو إلاأن شأمهم المخالفة والمعارضة لجميع ما أجمع عليه علماء الإسلام قديما وحديثا: كإنكارهم نجويف المحراب فى الحائط الذى جاء صريحا فى الكتاب العزيز فى أربعة مواضع وهوأخص مكان للإمام وهذا قد فعله الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وأجمع على ذلك علماء المسلمين

وإنكارهم تطويل المنبر على ثلاث درجات الذى فعله الصحابة من سنة سيدالعالمين،

واجم عليه علماء المسلمين : وإنكارهم المنارة . وهي قد فعلها الصحابة من سنة سد العالمين وإنكارهم الذكر أمام الجنائز. وهوصريح القرآن والسنة المطهرة وأجمع عله علماء المسلمين وإنكارهم لقبور الصالحين في المساجد. وقد جاء القرآن العزيز به. وقد بني الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم مسجده فوق قبور المشركين. وجهلهم الحديث الصحيح المروى عند أبى داود « مابين زمزم والحطيم تسعون نبيا موتى » ولما أراد ابن سعود فى هذه الأيام أن يخرج ماء زمزم إلى خارج الحرم حفر فوجد قبر ننى عند الحفر وأراد أن يدلى بالمواسير من فم البئر وكل ما أوصلوها إلى الماء يشغلون الماكينة علمها فلم تخرج شيئا فيرجعون إلى الماسورة والماء فيجدون بينها وبين الماء مترا فيوصلونها بأخرى وهكذا حتى عجزوا وعدلوا . وإنكارهم الأذان الأول يوم الجمعة على المنارة وإنكارهم الحديث المناسب عقب الخطبة يوم الجمعة وإنكارهم زخرفة المساجد وهم محبونها في بيوتهم وإنكارهم المحمل ، والموالد : والأذكار والتمايل فيها والنشيد لها: والزينات. والذبح لأصحاب الموالد والنذور. والصور والتماثيل من الحلوى . وإنكارهم دعاء نصف شعبان . وضم الصلاة بشخص واحد مجهر لإسماع الحاضرين والتبليغ خلف الإمام . والمبادرة قبل الفجر . ويوم الجمعة . والصلاة والسلام على رسول الله إلا بالابراهيمية . ودلائل الخيرات . والعتاقات. وحرما . وهنيئا . وتقبل الله ، ومن ماء زمزم . وشفيتم . وإنكارهم قراءة القرآن في المــآتم . وعلى القبور وعدم وصول ثواب القرآن للميت . وعدم التداوى بالقرآن واعتقادهم في الميت بأنه عدم ولا بحس كعقيدة اليهود والنصارى . وقولهم إن صلاة التراويم ثمان ركعات وهل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صلى تراويم؟

وقد دعمنا بتوفيق الله الرد عليهم في كل مسألة خالفوا فيها إجماع المسلمين بالآيات والأحاديث ولم نترك فيها قولة لقائل مع تبيين شبههم الواهية وأدلتهم الحاوية .

ومن العجب العجاب أنك إذا حِنْهُم بالآية التي أرشد الله فيها عباده في الأزمنة المستقبلة للعمل بما فيها عندمستحدثات الزمان يقولون إنها لم تـكن في زمنه صلى الله تعالى عليه وسلم ولم يفعلها الصحابة.

وإذا جئتهم بما فعله الصحابة يقولون لم يفعله النبي صلى الله تعالى عليه وسلم.

وإذا حئتهم بما فعله الخلفاء الراشدون كفعل سيدنا عثمان رضى الله تعالى عنه من المخراجه المؤذن فوق المسجد الذى استنبطه من فعل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم

وإخراجه صلى الله تعالى عليه وسلم المؤذن على الباب حيث كان سقف المسجد وحيطانه التي هي من جزوع النحل لا تتحمل المؤذن عليها ولما جدده عمر رضى الله تعالى عنه بالبناء والاتساع ثم جدده عمان أيضا بالبناء والاتساع وصار يتحمل المؤذن وغيره وكان قد كثر المسلمون أضعاف أضعاف ما كانوا صعد المؤذن فوقه ليعلم النائي والداني.

وقد بنى معاوية رضى الله تعالى عنهم أجمعين المنارة على هذا المبدأ فى الشام ومصر فى مسجد عمرو بن العاص رضى الله تعالى عنهم .

في مثل هذا الحريم والبيان يقولون إذا اجتمعت معنا سنة النبي والصحابي نعمل بسنة النبي لا بسنة الصحابي . وغاب عن أذهانهم أن الصحابي هو المبين لسنة النبي ولذا قال « عليكم بسنتي وسنة الحلفاء الراشدين » الحديث . وهل الصحابي جاء بالسنة من تلقاء نفسه مع أن رسول الله يأمرنا باتباعهم ما أضعف عقولهم وما أحط تفكيرهم وقصر اطلاعهم .

#### مصدر الأذان المقتضب

لا يخنى على كل عاقل أن مبدأ هذا الأذان الشنيع المقتضب صادر عن مبدإ المخالفين لإجماع المسلمين الذين لا شأن لهم إلا مخالفة ما أجمع عليه علماء المسلمين من عقائد وأحكام وتشريعات وبيانات سيد المرسلين حسدا واستكبارا وجموحا وإعراضا عن الحق ولذا كانواعلى مبدإ المخالف المنتقد المعترض الأول من قديم في عصر حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم بانكارهم على أذان المسلمين (وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا) ولذا كان أسلافهم ومن هم على شما كلتهم يريدون الضرر بالمسلمين والدس الخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بن المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسني والله يشهد إنهم لكاذبون ) ثم استمر الأم مكتوبابين جوانحهم ولم يتبع إلا ممن كان عنى هذه المخالفات الضارة ولكنهم لم يستطيعوا الظهور به لوجود أهل الحق البارزين وقداستمر الأمم على ذلك إلى أن ظهر ابن تيمية الذي لم يوجهه الله تعالى إلا لحب الاستطلاع على كتب المخالفين ويظهر بها غرائب في نظر الضالين من زخارف الأقوال التي لا يستحسنها إلا كل من كان عنى قدم إبليس المعين ومنها أخذيظهر بهذه الخالفة وكا قصد وجهه وظهر بأم مخالف زجوه في السجون

وعمموه بين ضعفاء الإيمان ويغررونهم بحملهم لشهادة عالمية من الأزهر فيظنوا العامة أنهم علماء خصوصا من يظهر فيهم بتملقه ونفاقه بالمناصب العالية في الدولة . فيكون هذا المركز الذي هو سبب في إلقائه في جهنم فوق تضليلاته . طامة كبرى على العلم والعلماء والمسلمين . والله يعلم أن العلم برى منهم وعنهم إذ العالم العامل من عقل ودرى قال تعالى ( وما يعقلها إلا العالمون ) وعنه عليه الصلاة والسلام أين تلى هذه الآية فقال ( العالم من عقل عن الله فعمل بطاعته واجتنب سخطه )

## الفصيال الفاتي

## فى بيان معنى الا ذان الغة وشرعا على ما قرره أفاضل الا مة

قال العلامة ابن حجر فی شرحه فتح الباری علی البخاری جزء ثانی ص ٥١ طبع میری فی کتاب – الأذان :

الأذان لغة: الإعلام . قال الله تعالى (وأذان من الله ورسوله) واشتقاقه من الأذن ... يفتحتين وهو الاستماع ، وشرعا ، الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة \_\_\_\_

قال القرطبي وغيره: الأذان على قلة الفاظه مشتمل على مسائل العقيدة لأنه بدأ بالأكبرية وهي تتضمن وجود الله تعالى وكاله ثم ثنى بالتوحيد ونفى الشرك ثم باثبات الرسالة لمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم ثم دعى إلى الطاعة المخصوصة عقب الشهادة بالرسالة لأنها لاتعرف إلا من جهة الرسول ثم دعى إلى الفلاح وهو البقاء الدائم وفيه الإشارة إلى المعاد ، ثم أعاد ما أعاد توكيدا ، ويحصل من الأذان الإعلام بدخول الوقت والدعاء إلى الجماعة وإظهار شعائر الإسلام ، والحكمة فى اختيار القول له دون الفعل سهولة القول وتيسره لكل أحد فى كلزمان ومكان ، واختلف أيها أفضل ؟ الأذان أو الإقامة، والإمامة إن علم من نفسه القيام محقوق الإمامة فهى أفضل وإلافالأذان . وفى كلام الشافعي ما يومي اليه ، واختلف أيضا فى الجمع بينهما ، فقيل: يكره ، وفى البهيق من حديث جابر مرفوعا النهي عن ذلك لكن سنده ضعيف ، وصح عن عمر رضى الله عنه لو أطيق الأذان مع الحلافة لأذنت . رواه سعيد بن منصور وغيره ، وقيل : هو خلاف الأولى ، وقيل : يستحبو صححه النووى ، وقال فى صفحة ٥ منه، والحكمة فى إعلام الناس به على غير لسانه صلى الله تعالى عليه وسلم التنويه بقدره والرفع لذكره بلسان غيره ليكون أقوى لأمره وأخم لشأنه .

### أول ألفاظ الائذان في بدء الاسلام

قال العلامة ابن حجر فی شرحه علی البخاری جزء ۲ صـ ۳۰ منه . إن مبدأ الأذان لما كان عن مشورة أوقعها النبی صلی الله تعالی علیه وسلم بین أصحابه حتی استقر برؤیا بعضهم فأقره . كان ذلك بالمندو بات أشبه . ثم لما واظب علی تقریره ولم ینقل أنه تركه ولا أمر بتركه ولا رخص فی تركه . كان ذلك بالواجبات أشبه اه منه

ثم فرضت الجمعة والأذان لها بمكة ولم نقم بها لحركمة . إما لفقد العدد . أو لأن شعارها الإظهار وكان صلى الله تعالى عليه وسلم بهامستخفيا . فلعلها فرضت ثم نزلت الآية كالوضوء للصلاة . فرض أولا بمكة مع الصلاة ونزلت آيته بالمدينة اه

وقال فى صفحة ٥٥ منه ، — فائدة —كان اللفظ الذى ينادى به بلال قبل نزول هذه الألفاظ للصلاة . قوله : الصلاة جامعة . أخرجه ابن سعد فى الطبقات من مراسيل سعيد بن المسيب . ولا يخفى عليك أن المراسيل أقوى إسنادا ، وظن بعضهم أن بلالا حينتذ إنما أمر بالأذان المعهود فذكر مناسبة اختصاص بلال بذاك دون غيره . لكونه

لما عذب لبرجع عن الاسلام فيقول: أحد. أحد. فجوزى بولاية الأذان المشتملة على التوحيد في ابتدائه وانتهائه. وهي مناسبة حسنة ، باختصاص بلال بالأذان اه منه

## الفصال ألث الفصال ألف فيها جاء في الكتاب العزيز والسنة المطهرة من ألفاظ الائذان وبدء التشريع له

اعلم وفقى الله تعالى وإياك أن لفظ الأذان والنداء جاء فى القرآن المجيد فى ستة مواضع وكلم المعنى الندا أو الإعلام فى سورة الجمعة قال تعالى (إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة) . سورة الحج (وأذن فى الناس بالحج) سورة يوسف (فأذن مؤذن مؤذن) سورة التوبة (وأذان من الله ورسوله) . سورة الأعراف (فأذن مؤذن بينهم) سورة المائدة (وإذا ناديتم إلى الصلاة) .

فهذه هى المواضع التى ذكر الحق عزوجل فيها الأذان فى كتابه العزيز وبينه لعباده أنه بمنى النداء خصوصا لما افتتحه تعالى فى المواضع كلها بالنداء واختتمه بالنداء ومن المقرر عقلا ونقلا أن النداء لاحدله . خصوصا لمارغب فى التطويل به المشرع الشريف صلى الله تعالى عليه وسلم ، أخرج البخارى وغيره من أصحاب الصحاح والمسانيد عن ابن عمر رضى الله عنهما كان يقول : كان المسلمون حين قدموا المدينة بجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها فتكلموا يوما فى ذلك فقال بعضهم : اتحدوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى وقال بعضهم بل بوقا مثل قرن اليهود فقال عمر أولا تبعثون رجلا ينادى بالصلاة فقال رسول الله تعلى عليه وسلم يا بلال قم ناد بالصلاة ، وأخرج ابن خزيمة وابن حبان وأبو داود أن عبدالله بن زيد بن عبد ربه رأى شخصا قال له آثريد أن أسمعك أذان المسلمين للصلاة ؟ قال نعم فعلى ربوء ثم نادى بالأذان ثم قال هل سمعت؟ أن أسمعك أذان المسلمين للصلاة ؟ قال نعم فعلى ربوء ثم نادى بالأذان ثم قال هل سمعت؟ قلت نعم قال قم إلى بلال والق عليه ما رأيت فإنه أندى منك صوتا وترجم له أبو داود فى بدء الأذان

وأخرج عبد الرزاق بن عمر وأبو داود فى مراسيله أن عمر رأى الأذان مثل مارأى عبد الله بن زيد فكتمه فلماسمع الصوت خرج بجر رداءه حتى أتى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال رأيت مثل الذى رأى فقال له عليه الصلاة والسلام سبقك الوحى وكان قد أوحى إليه صلى الله عليه وسلم قبل الجميع لأن الصحابة لما تفرقوا مهتمين بأمر

الإعلام للصلاة فقدر أى بحو العشرين صحابيا الأذان وقدصح ذلك علىما ذكره ابن حجر في شرحه على ما ذكره في البخارى اه منه

#### الفاظ الآذان

أخرج البخارى عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة .

قال العلامة ابن حجر في شرحه على البخارى ثبت لفظ هذه الترجمة في حديث لابن عمر مرفوعا أخرجه أبو داود في مسنده فقال فيه مثنى مثنى وهو عند أبى داود والنسائى وصححه ابن خزيمة وغيره من هذا الوجه لكن بلفظ مر تين مر تين وقال أى يأتى بألفاظه شفعا قال الزينى بين المنبر . وحديث الأذان بأنه شفع يفسره قوله مثنى مثنى أى مرتين مرتين وذلك يقتضى أن تستوى جميع ألفاظه في ذلك ولكن لم يختلف في أن كلة التوحيد التي في آخره مفردة وأما من قال بالتربيع في الشهاد تين فالأصح في صورته أن يشهد بالوحدانية ثنتين ثم بالرسالة ثنتين ثم يرجع فيشهد كذلك فهو وإن كان في العدد مربعا فهو في الصورة مثنى ، والله أعلم .

وقال هذا الحديث حجة على من زعم أن الإقامة مثنى مثل الأذانوأ جاب بعن الحمنية بدعوى النسخوأن إفرادالإقامة كان أولا ثم نسخ بحديث أبى محذورة وعورض بأن فى بعض طرق حديث أبى محذورة المحسنة التربيع والترجيع فكان يلزمهم انقول به وقال : الحكمة فى تثنية الأذان وإفراد الإقامة أن الأذان لإعلام الغائبين فيكرر ليكون أوصل إليهم بخلاف الإقامة فإنها للحاضرين وأن الإعلام المختص بالأذان لايشاركه فيه غيره من الجهر بالنكبير والتلاوة مثلاو لهذا قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد ابن عبد ربه ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك أى أقعد فى المد والإطالة والإسماع ليعم الصوت ويطول أمد التأذين فيكثر الجمع اه منه جرح صرم بأسفلها

هذا ما عليه أهل التحقيق من التطويل المأخوذ من الكناب والسنة علىماعلمت.

#### التطويل

وهو رفع الصوت بالنداء

أخذ هذا من بيان الحق عز وجل وبيان سيد العالمين صلى الله تعالى عليه وسلم

الذى أسند إليه التبيين فى الحديث المروى عند البخارى ومسلم عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أنه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنى أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت فى غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شىء إلا شهد له به يوم القيامة قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم

ورواه ابن خزيمة وغيره « فإنه لايسمع مدى صوت المؤذن جن ولاإنس ولاشجر ولا حجر ولا مدر ولا شيء إلا ويشهد له به يوم القيامة »

هذا هو أصل الحكم الشرعى في دين الله تعالى للمسلمين في الأذان - فأين قولم في الأذان المقتضب أنه شرعى هل له أية صلة تمت به إلى الشرع . فيا أخى إذا كان تعليم الله تعالى لعباده للأذان هكذا وبيان رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم هو كذا . فمن أين لهم الأذان المقتضب وفي أى شرع وفي أى دين إلا دين المخالفة لاجماع المسلمين والنداء في نظر ذوى العقول السليمة بعد تبيين الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أنه لا حدله في التطويل لأن حضر ته صلى الله تعالى عليه وسلم قدر غب المؤذن في ذلك وبشره بذكر ما يترتب على التطويل بمد صوته ليوسع دائرة الشهداء له يوم القيامة بذلك . فقال « فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا ويشهد له به يوم القيامة » الحديث

 بلال في تقصيره الأذان من بين عشرين صحابيا .

فلست أدرى من أين لهؤلاء المخالفين هذه الطريقة الحبيثة المقتضبة المقطومة. المزعجة التي لم يعرف لها في أصل الدين دليل كما عامت \_ إلا من طريق المخالفين. الذين لا شأن لهم إلا مخالفة الاجماع.

ومن أخبث الأمور وأنكر الألفاظ أنهم يسمونه بالأذان الشرعى ومن إطباقهم في الجهالة لم يعرف عنه من الشرع شيء إلا عن هؤلاء المخالفين الحارجين عن إجهاع المسلمين من زمن قريب ولم ينتشر إلا لكثرة فساد أهل الزمان واستعداد نفوسهم لقبول الشر وإعراضهم عن الحير وأهله قال تعالى: (ظهر الفساد في البر والبحر عاكسبت أيدى الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون).

## الفصل الرابع فى الرد عليهم فى قولهم إن الآذان حديث واللحن فى الحديث بالنغات والترنيم حرام وفى قولهم إن الآذان مجزوم

نقول: إن حديث الأذان هو حديث تعليم للأمة الإسلامية لأصل تشريع هذا الحكم الديني فلا بد وأن يكون له أصل في الكتاب والسنة وهو المعروف بالإعلام بلفظ مخصوص في وقت محصوص كما قدمنا وحيث كان إعلاما لا يقع في العقل السليم إلا موسعا فيه على ما استفيد من بيان الحق عز وجل له النداء: وبيان سيد العالمين أيضا: بالنداء. والنداء لا حد له.

فهو حديث لبيان الحكم وأصل التشريع . ولا يخنى أن استعال أنفاظه بالنداء الشروع فقد رفعه وأوصله المؤذن إلى حدالنداء والإعلام لاحديث تلاوة وهذا وجه تقرير فقهاء المذاهب الأربعة وإجماعهم على جوازه على ما سيتضح لك . وأماهؤلاء الحارجون عن إجماع المسلمين فقد اتخذوا طريقة المخالفة عادة لهم ويدعون في مثل هذا الأذان المقطوم أنه الشرعي . ويقولون : إنه حديث وهم لم يتفقوا مع إجماع المسلمين في شيء منه . لأنهم لا يقرأونه تلاوة كالكتاب والسنة . حتى يتفق مع دعواهم بأنه حديث والحديث سنة يتلى كالقرآن لا تغيير في ألفاظه على قاعدة القراء وفنهم . ومن المعلوم أن القرآن يتغنى به كما جاء في السنة فما المانع من أن يتغنى بالأذان الذي جاء للإعلام؟

والنداء وهم لا يفقهون أنه نداء جاء لتعليمهم كيفية النداء للصلاة والنداء لا حدله فتراهم مقصرين عن فهم إجماع المسلمين وعن ما يفهم من بيان سنة سيد المرسلين وهذا شأن الضالين لا يهتدون إلى الحق ولا إلى طريق مستقيم .

ومن أعجب ما تسمع منهم وعنهم أنهم يقولون إن هذا أى المقطوم هو أذان بلال والسلف هل رأى أحد منهم ذلك أو سمع به كلا – وإنما الأذان حكم شرعى يعرف أصله من الكتاب والسنة كباقى الأحكام الشرعية .

وقوهم إن اللحن في الحديث بالترنيم والتغيير في ألفاظ الحديث بالنغمات حرام نقول لهم : إن الترتيم والتطريب هو سنة عن سيد العالمين وقد جهل أصله الضالون وفطن لمصدرها ومعناها من نور الله تعالى بصائرهم من عقلاء المسلمين. وما ذاك إلا أخذا من اختيار حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم المؤذنين من ذوى الأصوات الحسنة . وبالحرى أن يكون شأنهم وطبيعتهم الترنيم والتطريب . وإلا لوكان مجرد حكاية الألفاظ كافهمه المخالف لكانأولى بالنداء بهأول مخبرلر سول الله صلى الله تعالى عليه وسلم برؤياه الأذانوهو عبد الله بن زيد . ولا يخني أن إعجاب حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم بمثل هذا وسماعه لقول أبى موسى ( لحبرته لك تحبيراً ) أي لا جتهدت وتـكلفت لك تحسينه وسماعه صلى الله تعالى عليه وسلم للمؤذنين المتر نمين من أقوى الدلائل على مانقول وهاهم أتمة المسلمين أصحاب المذاهب الأربعة على ماتقرر في كتاب الفقه للمذاهب الأربعة التزام وزارة الأوة ف في حكم التغنى والترنيم في الأذان قال في صـ ٢٣٤ الحنفية . قالوا : التغني بالأذان حسن إلا إذا أدى إلى تغيير الكلمات بزيادة حركة أو حرف فإنه بحرم فعله ولا بحل سماعه ... المالكية . قالوا يكره النَّظريب في الأذان لمنافاته الحشوع إلا إذا تفاحش عرفا فإنه يحرم ـــ الشافعية . قالوا : التغنى هو الانتقال من نغم إلى نغم آخر والسنة أن يستمر المؤذن فى أذانه على نغم واحد · الحنابلة ـــ قالوا : التغنى هو الإطراب بالأذان اه

وقال فى صـ ٢٣٨ منه رابعازاد بعض الحلف عقب الأذان وقبله أمورا منها الصلاة على الله عليه تعالى و سم عقبه ، ومنها التسابيح والاستغاثات قبله بالله ل و بحو ذلك وهي بدع مستحسنة لأنه لم ترد فى السنة ما يمنعها وعموم النصوص يقتضيها .

الشافعية والحنابلة قالوا: إن الصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عقب الأذان سنة اله وقد أجمع فقهاء الأمة شراح المذاهب الأربعة على أن التلحين والتطريب والترنيم ليس

بحرام لأنه خرج عن كونه حديثا إلى حد الاعلام . أى خرج عن كونه حديثا يتلى كالقرآن بالفن والمد المعلوم فى قراءة الكتاب والسنة إلى حد الاعلام والنداء . وقال الزبير بن بكار: يصف أذان أبى محذورة : كان أبو محذورة أحسن الناس صوتاوأذانا وقدأقسم بعض شعراء قريش بنغمات أذانه فقال: أما ورب الكعبة المستورة \* وما تلى محد من سورة والنغمات من أبى محذوزة \* لأفعلن فعلة مذكورة لهذا كان إجماع المسلمين على ذلك .

قولهم إن الأذان مجزوم و بعضهم يقول موقوف يعنون به المقطوم المقتضب.

هذا من عام انغماسهم في الجهل و تعمقهم فيه وإن تشأ فقل لشدة بعدهم عن معرفة شيء من علوم القرآن ولو بقراءة حفص الذي البدلها من كل قارئ حتى فهموا معنى المجزوم الموقوف، المقطوم ، ولم يقلمها غيرهم . إذ معنى المجزوم المدود بالمد اللازم أو العارض الموقوف ، يعنى أن كل لفظمن ألفاظ الأذان يوقف عليه فى النهاية بالسكون . ونهايته أر بعة عشر حركة ، كا هومقر رفى محله: لا كا فهما لأغبياء من أن معناه المقتضب المقطوم: فلست أدرى كيف يفهمون أو مجهرون عالا يعقلون : أو لم يسألوا أهل الذكر عن أذان الحرمين قبل ظهور الوها بين المخالفين وما كان عليه . وهي سلسلة متتابعة إلى أذان بلال رضى الله تعالى عنه فيكونون قد اقتدوا بأول جامع للسنة إمام دار التنزيل مالك رضى الله تعالى عنه الذي كان يقدم عمل أهل المدينة على الحديث الصحيح . ولكن ماذا تصنع في المخالف الذي يصدع بها بدون دليل ولا وجه شرعي لامن النقل ولامن العقل المدينة عبر سبيل المؤمنين نولهما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ) وقال تعالى ( ومن يضلل الله فلن تجدله وليا مرشدا) ونصله جهنم وساءت مصيرا ) وقال تعالى ( ومن يضلل الله فلن تجدله وليا مرشدا) الله تعالى أن يتولى جزاءهم ( إن الله بصير بالعباد ).

ولا يخفى على ذوى البصائر أن الله تعالى وضع قوانين لأحكام شرعه الشريف وخص تعالى بها من أناط به التبيين صلى الله تعالى عليه وسلم ببيان الصفات والهيئات وجعلها قوانين تتبع كالقرآن فى أحكامه المحدودة وبالتلاوة أيضا لا تـكون إلا على نهج القوانين الموضوعة لذلك بالنين والمد والوقف ومن لم يتلقها ويرعها عند أداء القرآن والسنة فهو آثم .

وهاهو ابن كثير أحدالقراء االمتزم فى التلقىقصر المنفصل ، أجاز مد لفظ الجلالة فى تكبيرة الاحرام إلى أربع عشرة حركة والمد عند القراء أطوله ست حركات كحى على الفلاح .

ثم إن ساداتنا العلماء رضى الله تعالى عنهم أجازوا التلحين فيه بدون إثم لأنه خرج عن كونه حديثا إلى الإعلام بالصلاة وفى غيره لا يجوزوقد خصصوا أيضا أن يكون المؤذن حسن الصوت لاختياره صلى الله تعالى عليه وسلم مؤذنيه الأربعة من ذوى الأصوات الحسنة خصوصا ما أخرجه الدارمى . وأبو الشيخ باسناد متصل بأبى محذورة المتقدم

## الفصيل الخامِن في إنكارهم الصلاة والسلام على رسول الله بعد الأذان

دعواهم أن الصلاة والسلام على رسول الله بدعة سيئة كاكتب عالمهم فى رسالة الاعتصام دليلهم: — أنها لم تكن فى زمن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بهذا النداء ولا الصحابة ولا التابعين بل ولا فى السلف الصالح أجمعين. وقد قال الله تعالى (اليوم أكملت لكم دينكم) هل بعد هذه الآية الكريمة يحدثون فى دين الله ما ليس منه وقد قال الصادق المصدوق صلى الله تعالى عليه وسلم فى الحديث الصحيح ما ليس منه وقد قال الصادق المصدوق صلى الله تعالى عليه وسلم فى الحديث الصحيح (من أحدث فى ديننا هذا ما ليس منه فهو رد) الحديث والحديث الآخر (إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة) هذه هى أدلتهم التى لا يعقلون لها معنى ولم يشموا لها رائعة علم .

## الردعليم

نقول: إن الحق عز وجل جعل بيان رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم بياناً شاملا السكل الموجودات الواردة في القرآن السكريم من المبدأ المعاد. فما ترك شيئاً مما بحتاج اليه بنو البشر من أمور الدنيا والدين والآخرة إلا وقد أوضحه بأجلى بيان . كف لا \_ وقد ألزمه سبحانه وتعالى التبيين في محكم كلامه حيث قال تعالى ( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ) الآية ( وما أنزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهناس ما نزل إليهم ) الآية وقد قال عز من قائل ( إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليم ) فقد أبان لنا صلى الله يسلمون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليم ) فقد أبان لنا صلى الله

تعالى عليه وسلم بموجب هذه الآية مما جاء في سنة الأقوال من قوله الشريف (إذ سمعتم المؤذن يقول فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على ) فلائى شيء قال هنا عقب الأذان ثم صلوا على ؟ وذلك لما علم من أسرار الوحى بأن الصلاة والسلام على حضرته ستراد بعد الأذات فقال مبينا ذلك للسامعين كما يحكون الأذان يحكون الصلاة والسلام أيضاً . ومنها أخذ الإمام الشافعي رضى الله تعالى عنه أنها سنة أي من سنة أقواله الشريفة من هذا البيان . وبين أيضاً رضى الله تعالى عنه أي من سناع الناس الصلاة والسلام على حضرته فيصلون عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه . وها هو العلامة الألوسي الذي هو آخر مفسر للقرآن الكريم الجامع من أقوال وكلام أفاضل الأمة المتقدمين ، يقول عند هذه الآية والمؤذن داخل تحت هذا العموم من قوله تعالى ( صلوا عليه ) وأما قولهم الوارد في الصلاة عليه صلى الله تعالى عليه وسلم . الصيغة الإبراهيمية لاغير . فهذا من انطباق جهلهم وعدم اطلاعهم .

فيقول: لما أنزل الله عز وجل قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلما) فهم من كان من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يفهم بالإشارة فقالوا عرفنا السلام فكيف نصلى عليك يارسول الله لأنهم فهمواأن معنى قوله تعالى (صلوا عليه) أى عظموا قدره وارفعوا شأنه فقالوا: كيف نصلى عليك يا رسول الله فأحالهم إلى من بيده ذلك سبحانه وتعالى فقال (قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد على يقولون هذه الواردة فقط.

نقول لهم : هذا الحديث حديث وارد بنمانى طرق وبألفاظ متعددة ومنها أخذ أفاضل الأمة جوازاً لتنويع في الصلاة والسلام على حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم كل بقدر ما يفتح الله تعالى عليه وبقدر حبه فيه اللهم صل وسلم عليه هذا وقد عصمه الله تعالى من الغواية والزليل بذلك على ذلك قوله تعالى ( وما ينطق عن الهوى ) وعلى هذا قد أجمع الأئمة المجتهدون الموفقون برعاية الله تعالى لهم . على أن التبيين أعم من أن ينص بالدليل الصريح أو يرشد إلى ما فيه القياس . وقد قام صلوات الله تعالى عليه وسلامه عليه ببيان كل ذلك حتى قال ( أو تيت القرآن ومثله معه ) وفي رواية أخرى (وعشرة أمثاله) أى من البيان .

الرد عليهم فى قوله تعالى (اليوم أكملت لهم دينهم) الا يخفى أن يبان حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم قد تضمن الكليات التى قال فيها تعالى (أكملت لهم دينهم) والجزئيات المندرجة تحت كل كلى من هذه الكليات مثل قوله تعالى (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ) الآية فقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم (من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة ) الحديث وفى قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه ) الآية فقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم فى هذا الزمان (ثم صلوا على) ولا نخنى هذه الإشارة من حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم فى هذا الزمان أى وقوعها بعد الأذان إلا على عمى البصر غلف القلوب ، وكما قال تعالى (لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه ) الآية فقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم (كل ما أضيف إلى مسجدى فهو مسجدى ) وغير ذلك كثير من بيانه الشريف عند مستحدثات الزمان التى لاتنحصر من أقوال وأفعال بنى آدم . التى يعقلها العالمون وبنكرها كل من قصر عقله عن إدراكها .

ولذا أجمع علماء الأمة الإسلامية من عهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وعلى رأسهم أول جامع لأحكام الدين الإمام أبى حنيفة ثم فى عهده ووليه الإمام مالك ثم فى عهده ووليه الإمام الشافعي ، ثم فى عهده ووليه الإمام أحمد بن حنبل رضى الله عنهم أجمعين . ومن بعدهم عقلاء الأمة الإسلامية إلى وقتنا هذا وهم علماؤها .

على أن الدين الإسلامي ينحصر في ثلاثة أشياء في أقواله صلى الله تعالى عليه وسلم وأفعاله ، وتقريراته ، وهذه محصورة بالعدد ، وحوادث الكون لا تنحصر ، ودخول ما لا ينعصر . تحت المنحصر . محال — إذن وجب أن يكون في الشريعة المحمدية أمور كلية تتدرج تحتها الجزئيات . والجزئيات دعى التي لم تكن موجودة عند الإخبار عن الكليات . وهي المستحدثات التي تكون على مبادىء الكليات لتقاس عليها ( أي ليقاس كل حكم على أصله ) ولا يجوز في العقل السليم وقوعها في غير أزمنتها قبل الأوان الذي شاء الله تعالى أن لا يقع من بني البشر إلا فيه وهؤلاء الجهال بأمور دينهم يقولون لم يفعلها النبي ولا الصحابة ولا التابعين وهم لم ينظروا في أصول دينهم ولم يفطنوا إلى ما خص الله تعالى به عباده في كل عصر وهم لم ينظروا في أصول دينهم ولم يفطنوا إلى ما خص الله تعالى به عباده في كل عصر عرايا لم يختص بها غيرهم فقال لهم ها هو القرآن المجيد لم يقم الصحابة فيه بنقط حروف

المصحف بل الذي وضعه إنما هم التابعون ، والتابعون لم يضعوا الشكل بل وضعه تابع تابع التابعين تابعوا التابعين . بل وضعه تابع تابع التابعين وغير ذلك مما يسمى الآن بعلوم القرآن وكل ذلك بينه سيد الأنام ـ و كعمل المدارس لتعليم القرآن وغيرها من مختلف العلوم وقد جاء الأمر بها في الـكتاب العزيز وبيان السنة المطهرة من الجزئيات المندرجة تحت الـكليات على ما قدمنا . و كقسائم الزواج . ووجود الوعاظ في المديريات والمراكز والبلاد وعقود الملاك والتجارة والإمجارة واستحداث المحاكم والجنايات والشركات والجمعيات وغير ذلك مما حاء القرآن وبينته السنة .

وَلَا بَحْنِي عَلَى ذُو العَمْولُ الزُّكيةُ والبَصَّائُرُ النيرةُ مَا لَفْتُ اللهُ تَعَالَى عَبَادُهُ إِلَى النظر فيهقوله تعالى (أو لم ينظروا فى ملكروت السموات والأرض وماخلق الله من شيء) لآية ومن المخلوق ابن آدم الذى أكمل الله تعالى خلقه فى بطن أمه وقال الله نعالى فيه ( وفى أنفسكم أفلا تبصرون ) وقد أنزله كاملا مشتملا على هذا الكال بكافة استعدادات مستلزماته فى الحياة من الأعمال وقد قال تعالى ( والله خلقكم وما تعملون) والذي عليه تقرير المحققين أن العمل داخل فى تـكوين العبد فيـكون بعد أن ينزل من بطن أمه العمل داخل فيه بالقوة ولا يظهر منه وعليه إلا بعد أن تأتى الأزمنة التي شاء الله تعالى أن يظهر عمله فيها . فمنها تعلم أن مستحدثات الزمان لا تقع ولا يظهر عملها إلا فى الأزمنة التى شاء الله تعالى وقوعها فيها وإلا لـكان زواخ المولودحين نزوله من بطن أمه أمرآ واجبآ وهذا محال . وعلى هـذا كإيبانه صلى الله تعالى عليه وسلم لجميع الأحكام الشرعية التي لم يتحقق وقوعها إلا في الأزمنة التي شاء الله وقوعها فيها . أمراً مستلفتاً أنظار العقلاء لسننالله تعالى في جميع مكوناته التي شاء إبداعها في أزمنتها المقدرة خصوصاً وقد أبان عز وجل لعباده كثيراً من هذه الأحكام فقد أخبر سبحانه وتعال عن أشياء مقدماً ولم تقع إلا بعد أزمنة طويلة ليعلم عباده كيف يكون وقوع المستحدثات في الأزمنة الآتية التي لا بدلها من الوقوع فها كقوله تعالى للملائكة ( إنى جاعل فى الأرض خليفة ) الآية وفى بدء الإسلام الوضوء الذى لم يفرض إلا بعد فرضية الصلاة بسنين . وكفتح مكة الذى أخبر الله سبحانه وتعالى عنه ولم تفتح إلا بعد سنين وكالأذان للجمعة ولم تقم الجمعة ولم ينفذ الأذان لها إلا بعد سنين . ومثل ذا قوله صلى الله تعالى عليه وسلم ( ما بين بيتى ومنبری روضة من ریاض الجنة ومنبری علی حوضی ) الحدیث للبخاری و کقوله ( ثم صلوا على ) الحديث . الذي أخذ منه الفقهاء دليل الجواز في الصلاة والسلام

## عليه بعد الأذان. فهذا كله من الجزئيات المندرجة تحت الكليات في الحسكم الشامل لها عليه بعد الأذان. مثال \_ يقرب لهم معنى (أكملت لكم دينكم)

ها هو مثل تقريبي للعقول التي قصرت عن فهم الـكلي والـكلية . والجزئية والجزئية التي بينها أفاضل الأمة في قوله تعالى ( اليوم أكملت لكم دينكم ) وقد تنزلت في معناه لدرجة يفهمها العوام من الناس إذ قالوا لايكون لشيء كليا إلا إذا كان كاملا ولا يكون كاملا إلا إذا كان مشتملا على جزئيات ـ كمن ذهب ليشترى ثوبا فلا يشتريه إلا إذا كان مشتملا على القدر الذي يكفيه . ويعد شراءه يقال له كامل بالقوة لاشتهاله على كل جزئياته . فإذا جاء الزمن الذي شاء الله تعالى أن يفصله فيه عليه فتظهر الجزئيات المندرجة تحت هذا الكلى من أكمام وبدن. وأجناب وجيوب. وسراجه. وخياطه. ووضع كل جزء فى محله أزمنة وبعد هذه الأزمنة التى ظهر فنهاكل جزء بكونالثوب كليا كاملابالفعل وأيضامن جزئياته أزراره وعراويه فلونقص زر واحد منها أو عروة واحدة لا يقال له كامل إلا إذا كان، شتملا على هذه الجزئيات التي لايتم كاله إلا بها قال تعالى ( إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ) فـكيف بهذا الدين الحنيف الذى جعله الله تعالى خاتم الأديان جميعا وكتابه خاتم الكتب جميعا ورسوله خاتم الرسل جميعاً . لاتكون قضاياه ومسائله وقواعده مشتملة على جميع ما يحدثه بنوالبشر فى جميع الأزمنة . ومامن حادثة ولا جزئية بحدثها بنو البشر فى جميع أزمنتهم ما بقيت الدنيا إلا وكانأصل التنزيل يشملها حتى يكون أصلا لـكلما يحدث حتى يرجع إليه فيه ويرد به عليه ــ وإلا لبطل الرد إليه في قوله تعالى ( فإن تنازعتم فى شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا) وفى قوله تعالى ( فلو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ) وهذا معنى قول العقلاء إن القرآن صالح لكلزمان وجيل . شامل حكمه لكل ما يحدثونه في أزمنتهم \_ وإلا لاحتاج الناس إلى كتاب جديد ورسول جديد ليبين لهم مااختلفوا فيه . كما هي حكمة إرسال الله تعالى الرسل لعباده ـــ وهذا محمل بعد قوله تعالى (ما فرطنا في الكتاب من شيء) (وتفصيل كل شيء) (تبيانا لكل شيء) وقوله تعالى في سيد العالمين ( ولكن رسول الله وخاتم النبيين ) ولقول من لا ينطق عن الهوى صلى الله تعالى عليه و سلم ( أنا العاقب الذى لابنى بعدى ) الحديث يرويه البخارى ومسلم.

فقد عرفت معنى قوله تعالى (اليوم أكملت لسكم دينكم ) لاشتمال أحكامه على السكليات والجزئيات وهذا وجه إجماع علماء المسلمين على جواز عمل المحدثات التي لها أصل في الدين والثواب لفاعلها علمها من رب العالمين .

وقد عرفت أيضا أن وجه تمسكهم بها جحود ومخالفة لاجماع المسلمين فقد دخلوا محت الوعيد في قوله تعالى ( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غيرسبيل المؤمنين نوله ما تولى و اصله جهنم وساءت مصيرا ) وفي قوله تعالى والذين انحذوا مسجدا ضراراً وكفرا و تفريقا بين المؤمنين وإرصاد لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسى والله يشهد إنهم لكاذبون ) وإن تشأ فقلهم من مصداق قوله صلى الله تعالى عليه وسلم « من فارق الجماعة قيد شبر » وفي رواية « قيد شعرة فقد خلع ربقه الإسلام من عنقه».

## لفضل التا وس

## فى الردعلى قوطم لم تكن فى زمن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم

نقول إن هؤلاء الضالين الذين يعترضون إجماع المسلمين في كل شيء — يجهلون سنة الله تعالى في خلقه من جميع المسكونات التي هي آثار الصفات له تعالى والتشريعات التي بينها سبحانه لعباده لسكى يسيروا عليها ويعرفوه تعالى بها ومنها.

أليس من آثار صفاته تعالى وجود أفراد الموجودات التى قال تعالى فيها (ربنا الذى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ) وأفعان عباده التى ربطها تعالى حتى فى العزم على الفعل مطلقا لا يكون إلا بمشيئته فقال تعالى (وما تشاءون إلا أن يشاء الله) وقد بين تعالى الفروضات على عباده وأناطهم التكاليف بها ورغبهم فى فعل الخير مطلقا ونهاهم عن المحرمات وحذرهم القرب من الشهات. وقد أرشد إلى ذلك كله وبين هيئته وصفته وكيفيته من ألزمه الله تعالى بالتبيين والبيان وهو حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم . وذلك لمن شاء الله تعالى توفيقه للعمل به لكل من رزق التوفيق فى كل زمان ما بقيت الدنيا مع اليسار والتيسير لكل عامل — وهل بعد ذلك كله فى كل زمان ما بقيت الدنيا مع اليسار والتيسير لكل عامل — وهل بعد ذلك كله يقول كل مكابر حائد عن الحق لم تكن فى زمنه صلى الله تعالى عليه وسلم . أولم يكفهم أنه أصل التشريع ومبين الأحكام لكل عامل . وبين صلى الله تعالى عليه وسلم الحسن

منه وأمر بالسير عليه وماليس بالحسن أمر بعدم السير عليه — وإلا لو عمل بجزئيات الأحكام مع كو نه محالاعلى ما قدمنا لما وجدت الأشخاص الذين يطيقون العمل بكل ذلك ولا الأزمان التي تسع كل في ذلك ولما كان معنى قوله صلى الله تعالى عليه وسلم ( اعملوا فيكل ميسر لما خلق له) أو يلزم عليه عدم علم منزل القرآن بمستحدثات عباده في الأزمان حتى يبين لهم رسوله ما يرجعون إليه من النص أو الإرشاد إلى ما فيه القياس . كا في الحديث المروى عند البخاري «عن أبي هريرة أن أعرابيا أبي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدى الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال والذي نفس بيده لا أزيد على هذا فلما ولى قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا »قال شار حمولم يذكر المتطوعات في هذا الحديث وغيره مع أن ترك السنن نقص في الدين . بل تركها تهاونا ورغبة عنها فسق لأن أصحاب هذه القصص كانوا حديثي عهد بالإسلام فاكتفي منهم بفعل ما وجب عليم في تلك الحانة لئلا يثقل عليهم ذلك فيملون فإذا انشر حتصدورهم للفهم منه والحرص على ثواب المندوبات سهلت عليهم اه ومثل هذا كثير في بيان الكتاب والسنة .

أو لم يردع هؤلاء ويكفهم بيان الله تعالى لهم وبيان رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم في كل هذا \_ وإن تشأ فقل البيان من حضرته سنة والعمل به واجب . فكائنه عمله صلى الله تعالى عليه وسلم . وسنة الأقوال هي سنة الأفعال هي سنة التقريرات وإنكار مثل هؤلاء لما جاء من الدين مخالف لما ظهر من بيان سيد المرسلين إذلولاه لما عرف الناس أصل التشريع وحكمة التبيين

# الفصال العابعون في الرد عليهم في قولهم لم يعمله الصحابة و لاالتا بعون ولا تابع التابعين

يقولون: إن الصحابة لم يفعلوا شيئاً من ذلك دليلهم أنه لم يرد في السنة عنهم أنهم فعلوا الصلاة بعد الأذان ولا سورة الكهف ولاالمولد ولاالاحتفال بالكسوة الشريفة (المحمل) ولا الذكر أمام الجنائزوغير ذلك مماهومعروف عنهم في إنكارهم المستحدثات من الجزئيات الدينية الشرعية المندرجة في الكليات أى الأحكام الشرعية العامة التي الم يخص الله تعالى مها أشخاصا دون أشخاص ولا زمانا دون زمان

نقول بتوفيقه تعالى إن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين . قد خصهم الله تعالى بأشياء لم يختص بها غيرهم من المسلمين .

منها صحبتهم ورؤيتهم لسيد العالمين وأن الله تعالى جعلهم خلقا مخصوصين يعز بهم نبيه ويؤيد بهم قواعد دينه وينصرهم على كافة الحلق أجمعين . كيف وقد وصفهم تعالى فى التوراة والإنجيل قبل أن يخلقوا قال تعالى فى آخر سورة الفتح (محمد رسول الله والذين معه) الآيات وكفاهم بهذا شرفا.

ومنها أن الله تعالى جعلهم أقوياء فى كل شىء حتى فى الذكاء فحفظوا أصول هذا الدين الحنيف الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه حتى فطنوا لجميع أقواله صلى الله تعالى عليه وسلم وإشاراته وحركاته وسكناته وضحكه وتبسماته وأفعاله وتقريراته وهى ماتسمى بالكليات الكاملة الدينية .

ومنها قيامهم بتأسيس ذلك و توطيد أحكامه والحيطة فى الأخذ به والحرص عليه ومنها قيامهم بنشر قواعد السكليات من الدين فى جميع أنحاء الكرة الأرضية بكافة طرق الوسائل لذلك بالفعل والقول \_ ولقد صدق البخارى فى قوله وكانوا أحرص شىء إلى الخير

ثم خص الله تعالى من بعدهم وهم المسمون بالتابعين بضبط ذلك وتدوينه وحفظه مع قيامهم على قدم سابقيهم بالحروب رهو الجهاد

تم خص تعالى من بعد التابعين بحفظ وفهم ما دونه لهم سابقوهم والتدبر في معانيه واستنباط ما اشتمل عليه و تطبيقه على ما أحدث في زمنهم وهم أيضا على قدم سابقيهم في الأقوال والأفعال وكانواعلى رغبات شتى في كل ما يحتاج إليه نواحى وأضرب هذا الدين من كل مستلز مات حفظه و تأييده و مراعات الوسائل في كل ما يعين على فهم معانيه،

ثم وجه سبحانه و تعالى من بعدهم بما هو أوسع من ذاك على فهم و إدر الثو تأويلات السابقين . وهكذا فى كل عصر وجيل حتى صار الدين الحنيف محكما من كل الوجوه مع معرفة مكانة ومم كزو درجة ومقام ورتبة كل من قام بشىءمن خدمة هذا الدين الحنيف

ولا يخفى عليك أن الضلال المعارض للحق كان من زمن حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم وهم المنافقون الذين على قدم الـكافرين فنشأ من أسلافهم وعلى مبادئهم الحوارج عن إجماع المسلمين فهم يقومون بكل أمر يخالف طريقة أهل الحق و يعارضون.

القائمين به في كل عصر غير أنهم لم يظهروا إلا في مواطن الضعف من أهل الحق القائمين به في كل عصر غير أنهم لم يظهروا إلا في مواطن الضعف من أهل الم واحدة على سنة الله تعالى في خلقه قال تعالى ( ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم) ومن هنا تعرف أن أهل الحق والضلال متنازعان في الدنيا فأهل الحق أهل الإجماع وهم السواد الأعظم من المسلمين ؟ وأهل الخلال هم جماعة الفرق الضالين الذين يعترضون كل أم حسن في الدين . فتراهم يتلمسون الشبه الواهية التي يضللون بها ضعفاء الإيمان من المسلمين كقولهم هذا لم يفعل في زمن النبي ولا الصحابة ولا التابعين .

فا أجهلهم بسنن دينهم وسنن خالقهم في موجوداته التي ما كانت إلا على بيان الكتاب والسنة وما أقصر عقولهم حيث لم يفطنوا إلى استحداث الحق عز وجل في مكوناته وتنزلات أحكام دينه التي جاءت صالحة لازمة لكل زمان وجيل ومكانة سيد العالمين الذي أرشد إلى كل ما يلزم من التبيين . على أن كل ما يحدث في الزمان من الأشخاص أرشدهم إلى مصدره حيث يرجعون إليه فيجدونه كاملا غير محتاجين بعده إلى تبيين ولاإرشاد.

إذ لو قام الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين بكل شيء من الجزئيات المندرجة تحت الكاليات التشريعية في الدين الاسلامي لترتب على ذلك أمور كثيرة .

منها عدم اختصاص الحق عز وجل بالمزايا التي يختص بها من يشاء من عباده من خاصة خلقه في كل زمان وجيل ، ولا انحصر الفيض الإلهي في زمن واحد مخصوص لا يتعداه إلى غيره من خلقه ، ولكان فضل الله قاصرا ضيقا منتهيا بالشخص والزمان وهذا محال عقلا و نقلا

ومنها ما يكون الدين الاسلاءي فيه رجعيا أيس صالحًا ليكل زمان لعدم اشتمال أحكامه ليكل والنقل. أحكامه ليكل ما يتجدد في الأزمنة والأشخاص وهذا باطل بالعقل والنقل.

ومنها أن يكون الـكتاب العزيز غير جامع لمستحدث الـكون قاصرا على زمان دون زمان ولم يجد الناس فى أحكامه مخرجا لما اختلفوا فيه كما هى حكمة إرسال الله سبحانه و تعالى الرسل والـكتب السماوية ولا لزم عليه احتياج الناس إلى كتاب جديد ورسول جديد ليبين لهم ما اختلفوا فيه وهذا باطل أيضا بالعقل والنقل.

ومنها بطلان صحة الرد إلى الكتاب العزيز في قوله تعالى ( فان تنازعتم في شيء في شيء في شيء في أبي الله والرسول والي الآية وأيضا في قوله تعالى ( ولو ردوه إلى الرسول وإلى المرسول وإلى الرسول والرسول والرسول

اُولی الأمر منهم) الآیة ــ فهذه الآیات القرآنیة التی أرشد الله تعالی بها عباده الله کل ما یظهره لهم من الآیات الدالة علی عظیم قدرته و بدیع صنعته التی لا تتوقف علی زمان دون زمان و لا خلق دون خلق ولا علی أشخاص دون أشخاص

فانهم يرجعون في كل محدث منها إلى الـكتاب العزيز والسنة المطهرة. فما كان مشتملا عليه علموا أنه من المعنى المراد للحق عز وجل فيجزمون أنه من الدين بمكان. غير أنه لما جاء الزمان الذي شاء الله تعالى فيه أن يظهره على أيدى من شاء من خلقه بما شاء من حكم وآيات وأحكام تصلح لهم في زمنهم وجاء القرآن شاملا لها وبيان سيد العالمين مصرحا ومرشدا إليها

#### عمل الصحابة في هذا الدين الحنيف

اعلم أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين قد قاموا ببيان وعمل وإرشاد جميع عباد الله لأحكام الدين ولولا هم ما عرف منه شيء مع قيامهم بالاعباء الثقال وأشدها وأقساها من تأسيس هذه الكيات في الدين الخالدة ما بعثت الدنيا.

من تحمل الأحكام الشرعية وتبليغها لمن بعدهم عملا بقول الصادق المصدوق ( بلغوا عنى ولو آية ) الحديث وفى رواية ( بلغوا عنى ولو آية ) الحديث ومن مهام الأمور التى قاموا بها تنفيذاً وامم من خصه الله تعالى بالتبيين وجعله قدوة للبشرية أجمعين من نقل أقواله وأفعاله و تقريراته وأوصافه وحركاته وسكناته لينطبق الاقتداء بحضرته فى كل شىء . اللهم صل وسلم وبارك عليه .

وفى مقدمة هذه المهام الجهاد الذى هو أشغل شاغل عن النظر فى جزئيات الأحكام وإن كان ثبت فى صحيح السنة رجوعهم إلى الكتاب والسنة وردهم الأحكام إليهما وتعليلهم لأسرار أوضاعها . ومع هذا لم يدخروا وسعا فى الجهاد لتعميم الدعوة ونشر جميع الأحكام وبسط أوام الله تعالى لعباده لجميع بنى البشر المأخوذة من كتابه العزيز وسنة نبيه المطهرة وكان هذا شغلهم الشاغل ليلا ونهارا طول حياتهم حتى حقق الله بهم وعلى أيديهم قوله تعالى (ويكون الدين كله لله) وقوله تعالى (ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون) وقوله تعالى (وإنا له لحافظون)

ثم أنشأ الله تعالى خلفا آخرين قاموا على قدمهم خير عاملين وآخرين معهم مبصرين ﴿ في معنى ما نقل إليهم من أحكام الدين بالـكتاب والسنة وهكذا حتى قيض الله تعالى لهذا الدين الحنيف رجالا من جميع مستلزمات أضربه فقام كل بما خلق لأجله حتى أصبح كل ضرب من طرقه سهلا واضحا حصينا صريحا لا يضل فيه ولا محيد عنه إلا كل من أشقاه الله وأعمى بصيرته. قال تعالى فى شأن القرآن وتاليه ( يضل به كثيرا وبهدى به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين ).

أبعد هذا يقال لكل حكم مستحدث جاء الكتاب العزيز والسنة المطهرة بأصله بدعة وهو الأمر الكلى الذي لم يكن في زمن الصحابة أ ومن روى لنا أصله وفرعه إلا الصحابة وهل الصحابة كانت تخفي عليهم هذه الفروع الدينية الشرعية حتى يقال لم تكن في زمنهم وهل جاء زمنها الذي تحدث فيه حتى يقال إنهم لم يفعلوها .

وكيف يعقل هذا مع السابق الصحيح عنهم أنهم كانوا يرجعون في أحكامهم الدينية لكتاب الله وسنة رسوله.

فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين هم الذين رووا لنا هذا الدين الحنيف غضاطريا كما أنزل . ولم يسكن لديهم من الوقت ما يسع جميع الأحكام الدينية من كلياتها وجزئياتها . فضلا عن عدم مجىء الأزمنة التي يشاء الله تعالى لها أن تحدث فيه.

فهم الذين رووا لنا الآذان بمعنى النداء ، وهم الذين رووا لنامن بيانه الشريف... أن النداء لاحد له ، وهم الذين رووا لنا اختيار المؤذنين أندياء الأصوات . وهم الذين رووا أن الأذان بالنعات على ماقدمنا \_ حتى أقسم شاعرهم بنعمات أبى محذورة . في البيتين السابق ذكرها.

وهم الذين رووا لنامعنى قوله تعالى (إن الله وملائكته يصلون على النبى يا أيها النبى أيها النبى أيها النبى أيها النبى أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ) وأن المراد من صلوا عليه ، عظموا قدره \_ وارفعوا شأنه .

ولما كان البشر لا يستطيعون ذلك رفع شأن ذلك إلى من بيده ملكوتكلشىء بقوله ( قولوا اللهم صل على محمد ) الحديث وكما أو جب ذلك سبحانه وتعالى على المؤمنين – أوجبه على المؤذنين على ما قرره العلامة الآلوسى فى تفسيره – فراجعه . عند قوله تعالى ( صلوا عليه ) .

وهم الذين رووا لنا قراءة سورة الكهف فى يوم الجمعة وتخصيصها بالقراءة في هذا اليوم المجمعة لذلك وللفت نظر في هذا اليوم المخصوص للقارىء والمقروءة له فأجازها أفاضل الأمة لذلك وللفت نظر العبادلقراءتها في هذا اليوم المخصوص لنيل هذه الحصوصية التي تفضل الله تعالى بهاعلى عباده العبادلة راءتها في هذا اليوم المخصوص لنيل هذه الحصوصية التي تفضل الله تعالى بهاعلى عباده العبادلة راءتها في هذا اليوم المخصوص لنيل هذه الحصوصية التي تفضل الله تعالى بهاعلى عباده العبادلة التي تعالى بهاعلى عباده العبادلة التي تفضل الله تعالى بهاعلى عباده العبادلة التي تعالى بهاعلى عباده التي تعالى بهاعلى بهاعلى عباده العبادلة التي تعالى بهاعلى بهاء التي تفضل الله الله تعالى بهاعلى بهاع

وهم الذين رووا لذا عن الصادق المصدوق أيضا (ما اجتمع قوم على ذكر الله تعالى إلا ونزلت عليهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ) الحديث ولم يخص به الشارع الشريف زمانا ولا مكانا . فأجازها أفاصل الأمة أمام الجائز لأنهم يرجون رحمة الله تعالى للأموات وتشملهم تلك النعم الإلهية التي جعلها لعباده الذاكرين . وهم الذين رووا لذا عن الصادق المصدوق أن بلالاكان يؤذن للناس بغلس ليوقظ نائمهم وينبه غافلهم . وابن أم مكتوم كان يؤذن للصبح . فأخذها أفاصل الأمة بالمبادرة قبل أذان الصبح وقبل أذان يوم الجمعة بالجواز .

وهم الذين رووا لنا عن الصادق المصدوق صلوات الله تعالى وسلامه عليه (إن لله ملائكة في الأرض يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا حلقة تداعوا إليها ) الحديث للبخارى فأخذها أفاضل الأمة الذين خصهم الله تعالى بتبيان القسم الثالث من الدين وهو ( الاحسان ) وهم السادة الصوفية رضوان الله تعالى عليهم أجمعين . فجعلوا ذكرهم حلقات.

وهم الذين رووا لنا عن الصادق المصدوق (إذا مررتم بالمغردين) الحديث فقد شبه صلى الله تعالى عليه وسلم الذاكرين بالطير المغرد. ولا يغرد الطير في غظر السليم إلا متمايلا. فأخذها السادة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين مسلكا وديدنا وعادة لهم . خصوصا لما فيه من حمل القلب على التعلق بالمذكور ولما فيه من جمع الهمة وشحن العزائم لعلك قد استترت من معنى قولهم هذا لم يفعله الصحابة وظهرت لك الحقائق ولاحق لك برق الهداية وعرفت الحق الصريح من الضلالة والغواية.

## المصال المامن

#### في البدعة والمحدث والمحدثات

لا يخفى على ذوى البصائر النيرة والعقول الراجحة أن الله سبحانه وتعالى علم عباده وألهمهم التوفيق وأرشدهم إلى أن مكوناته إلا إتقع دفعة واحدة بل لابد من استحداثها شيئا فشيئا وأنها لانقع إلا فى أزمنة مخصوصة يشاؤها هو بمقتضى حكمته العالية وقوعها فها ومثل هذا كثير على مابينه فى كتابه العزيز. وقد قدمنا طرفا منه فى ردنا علمهم فى

معنی قوله تعالی ( اکملت لیم دینکم) وهنا نزید الأمر وضوحا إن شاء الله تعالی . قال تعالی ( وما یأتیهم من ذکر من الرحمن محدث إلاکانوا عنه معرضین فقد کذبوا فسیأتیهم أنباء ماکانوا به یستهزئون ) وقد قلنا مرارا أن هؤلاء علی قدم الضالین السابقین الذین کانوا سببا فی نزول هذه الآی حتی بنی علیها أمر کل مخالف . فکما کان أمد لافهم ینکرون علی نزول الآی فهؤلاء ینکرون ظهور الأحکام.

وقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم فى أن المحدثات واقعة لا محالية حيث ( يحدثون ومحدث لكم ) الحديث — وقال أيضا ( إيا كم ومحدثات الأمور ) الحديث وقال أيضا ( إن خير الهدى هدى محمدوشر الأمور محدثاتها ) الحديث وقال أيضا ( إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ) الحديث . فقد بين صلى الله تعالى عليه وسلم فى هذه الأحاديث وغيرها أن المحدثات واقعة لا محالة . على مقتضى بيان الحق عز وجل فى كتابه العزيز فى الآية المتقدمة . ولما كانت المحدثات منها ماله أصل فى الدين . بين صلى الله تعالى عليه وسلم أنه من الدين فقال ( من أحدث فى ديننا هذا ما ليس منه فهو رد ) الحديث وفى أخرى ( فهو خداج ) الحديث وبين أيضا صلى الله تعالى عليه وسلم بقوله ( من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها ) الحديث ومن هذه الأحاديث التى فصل المعقول من قوله تعالى ( وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث ) الآية على العموم فين من أسند الله تعالى ( وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث ) الآية على العموم والبدعة السيئة خصوصا بعد أن امتد الله تعالى البدعة وامتد ح العاملين بها فى كتابه العزيز قال تعالى ( رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فمارعوها العزيز قال تعالى ( رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فمارعوها العزيز قال تعالى ( رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فمارعوها عقر رعايتها فاكتينا الذين آمنوا منهم أجرهم ) الآية

فمن هذا كله ذهب أفاضل الأمة وعلماؤها إلى تقسيم البدعة إلى خمسة أقسام منها ماهو واجب العمل به . كتعلم الأدلة لرد المبطلين وقطع شبه المضللين . وتعلم الفنون والصناعات . والآلات الحربية وغيرها . ومنها ما هو مندوب كالتوسع فى هذا والبسط فيه . ومنها ما هو مباح كالتبسط فى والمأكل والمشرب والملبس والأثاث والزينة . ماعدا ما حرمالله تعالى : كالحريروالذهب للرجال . والخروالميسر ومنها ما هو مكروه . كالتوسع فيا تقدم . ومنها ما هو حرام . وهو البدعة السيئة التى لا أصل لها فى الدين وعليه جاء تفسير كل بدعة ضلالة . أى التى لا أصل لها فى الدين وعليه جاء تفسير كل بدعة ضلالة . أى التى لا أصل فى الدين وعليه جاء تفسير كل بدعة عن الضلالة والعمل بها

## معنى تعليم الله تعالى عباده استحداث الأمور

منها: ما وعد الله سبحانه وتعالى النصر لنبيه صلى الله تعالى عليه وسلم وإتمامه لدينه وإظهاره وإكاله في كل ما يحتاج إليه بنو البشر دينا ودنيا وأخرى في جميع أنحاء المستعمر من الأرض، وقد تم ذلك بكلياته المشتملة على جزئياته والقواعد الدنيوية التي أسسها صلى الله تعالى عليه وسلم على يد الصحابة ثم ولهم التابعون ومن تبعهم وأيضا الأخروية التي وعد سبحانه وتعالى بها على لسان أشرف خلقه صلى الله تعالى عليه وسلم بتحقيقها (وعد الله لا يخلف الله وعده) (ومن أوفى بعهده من الله) ومنها . فرضه تعالى على عباده الصلاة عمكة ولم يفرض الوضوء لها إلا بالمدينة بعد الهجرة بسنتين —

ومنها: إخباره تعالى عباده فتح مكة. ولم تفتح إلا بعد أربع سنين ومنها: ما أمر الله تعالى به عباده من النداء ليوم الجمعة بمكة ـــ ولم يفرض. تنفيذها ولا القيام بها ولا استكمال شروطها إلابعد الهجرة بسنتين.

ومنها : إحداث صلاة التراويح فى زمن عمر رضى الله تعالى عنه وقال بعد أن, حمدهم على قارىء واحد ( نعمت البدعة هذه ) وما أخذها رضى الله تعالى عنه إلامن صلاة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بهم ليالى ثم انقطع عنهم رحمة بهم.

ومنها: بناؤه رضى الله تعالى عنه مسجدرسول الله صلى الله عليه وسلم وإبداعه فيه والزيادة عليه عملا بقوله صلى الله تعالى عليه وسلم (ما أضيف إلى مسجدى فهو مسجدى) الحديث

ومنها: إحداث عثمان رضى الله تعالى عنه الأذان الأول يوم الجمعة على الزوراء الذي. أخذه من فعل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من إخراج المؤذن من بين يدى. حضرته إلى الباب عند كثرة المسلمين وكثرة الصفق في أيديهم

ومنها: إحداثه رضى الله عنه بناء فوق المسجد مرتفعا بعد أن بناه وجعله يتحمل المؤذن فوقه الذى أخذه من تخصيص رسول الله صلى الله تعليه وسلم المكان المرتفع للأذان حيث كان يؤذن فوق بيت أم هانى وهو أعلى بيت بجوار المسجد.

ومنها ــ ستائر المنبر الذي أخذه من فعل عمر رضي الله عنه على ما رواه ابن سعد.

ومنها: إحداث معاوية رضى الله تعالى عنه زيادة المنبر ست درجات مضافة إلى ثلاث فصارت تسعا . وقد أخذه من فعل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من الخذع وهو درجة واحدة إلى المنبر الذى صنع من ثلاث درجات ولم يشترط صلى الله تعالى عليه وسلم على الصانع تحديد الدرجات فتبين أن ارتفاع المنبر على أحوال منها كثرة الناس وسعة المسجد .

ومنها: إحداثه رضى الله تعالى عنه نجويف الحراب فى الحائط الذى أخذه من الترام حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم مكانا مخصوصا فى المسجد يصلى فيه ولم يغيره خصوصا لما أم الصديق الناس فى مكان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وكان قد تأخر حضرته للصلح بين قوم وجاء والصديق فى المحراب فى الصلاة وصفق الناس فتأخر الصديق وتقدم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم (الحديث) وأنهم رضوان الله تعالى عليهم لم يغيروا المكان بعد انتقاله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى .

ومنها. أنه صح قول المفسرين للقرآن الـكريم. أن المحراب المذكور في الـكتاب العزيز في أربعة مواضع لاغير ـ موضعين في آل عمران ، وفي مريم موضع . وفي ص موضع على أن المحراب هو أخص مكان للإمام . ولم يعرف هذا من ذلك الحين إلا بتجويفه في الحائط ليكون أدعى وأبين أنه هو المـكان الحاص بالإمام .

ومنها : إحداثه رضى الله تعالى عنه المنارة المعروفة الآن بالمأذنة ــ أخذا من عمله صلى الله تعالى عليه وسلم وجعله الأذان في أعلا مكان .

#### عود إلى بدء

فأنت ترى أن علماء المسلمين يجمعون على أنه ما من أمر يكون الأصل فيه بيان رب العالمين أو سنة سيدالمرسلين خصوصا إذا كان فيه ذكر لله تعالى أو تعظيم لشعائره أو رفع لشأن نبيه أو نفع للفقراء من المسلمين إلا ويستحسنونه لأنه يتناوله كلام رب العالمين أو سنة سيد المرسلين . وإن كان محدثا لما فيه من مرضاة الحق عز وجل وأمرهم بالسير عليه . لما عساه أن يكون مقر بالله تعالى ويرضى به عنه .

فهولاء الخوارج على إجماع المسلمين يعترضون وينكرون على أهل الحق والتحقيق ويضلون ويضللون ضعفاء الإيمان من البرءاء من المسلمين بقولهم . هذه لم تـكن فى زمن النبي ولا الصحابة ولا التابعين فلاحظ لهم ولارغبة لهم إلا المخالفة لإجماع المسلمين ليعرفوا .

فهم الفرق الضالة الذين حدث عنهم الصادق المصدوق فى حديثه الذى قدمناه سابقا فهم الفرق الحارجة عن دائرة السواد الأعظم من المسلمين وأنت تراهم يدعون الإيمان والإسلام وبخالفون إجماع المسلمين وهم السواد الأعظم الذى بينه سيدالعالمين والجماعة التى حث على اتباعهم وعدم مخالفتهم.

وقال «من فارق الجماعة قيد شعرة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه » الحديث وياليتهم بجمعون على تلك المخالفة بل كل فرقة منهم تختلف عن الأخرى . وقد جعلهم الله كذلك \_ ليعلم المؤمن أنهم الفرق الضالة لا الجماعة ، وهم السواد الأعظم من المسلمين فأنت ترى منهم من ينتحل طريقة من الطرق المخالفة لإجماع المسلمين ويقولون نحن نعمل بقوله صلى الله تعالى عليه وسلم «عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين » الحديث وإذا جننهم بما قدمنا من عمل الخلفاء الراشدين وأجمع عليه علماء المسلمين يقولون نعمل بسنة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم \_كالأذان يوم الجمعة ، كالمنبر ، كالصلاة والسلام على رسول الله بعد الأذان ،كتجويف القبلة في الحائط \_ وغيرها مما خالفوا فيه المسلمين \_ و تراهم يعملون بصلاة الترازيح ويقولون إذا اجتمعت سنة النبى وسنة فيه المسلمين نعمل بسنة النبى . ولا نعمل بسنة الخلفاء الراشدين نعمل بسنة النبى . ولا نعمل بسنة الخلفاء الراشدين نعمل بسنة النبى عند أنفسهم ؟

ولذا يقول قائلهم المتسلل فى الدين كاللص فى سرقته وهويدخل على أتباعه المضللين إذا اجتمع معنا قول للعلماء الحاضرين وقول للعلماء السابقين بأيهما نأخذ يقول له المضللون فأخذ بقول السابقين والأئمة المجتهدين وإذا اجتمع معنا قول السابقين والأئمة المجتهدين والصحابة بأيهما نأخذ \_ يقولون له بالأئمة المجتهدين وإذا اجتمع معنا قول المجتهدين والصحابة بأيهما نأخذ \_ يقولون له بقول الصحابة \_ يقول لهم \_ وإذا اجتمع معناقول الصحابة وقول رسول الله \_ فيقول لهم : ها هو الكتاب والسنة بين أيدينا نعمل بهما ولا داعى لأقوال غيرها.

والضال الأكبرالأجراً يقول لهموإذا اجتمع معنا سنة رسول اللهوكتاب اللهباً يهما فأخذ \_ يقولون له بكتاب الله \_ يقول لهم ها هو القرآن بين أيدينا جعله الله عربيا واضحا يفهمه العربجي المار في الشارع . فهم من مصداق قوله صلى الله تعالى عليه وسلم واضحا يوشك رجل شبعان متكي على أريكته يقول مالنا ولسنة رسول الله هاهو القرآن بين أيدينا نعمل به ألا وإنى أو تيت القرآن ومثله معه » الحديث \_ وإذا جئتهم بما يقطع بين أيدينا نعمل به ألا وإنى أو تيت القرآن ومثله معه » الحديث \_ وإذا جئتهم بما يقطع

رقابهمو حججهم الواهية . بالبراهين الساطعة الواضعة عمدوا إلى شبهة أخرى من الأوهام التي يوحها شياطينهم - فهم من مصداق قوله تعالى (شياطين الإنس والجن يوحى يعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون)

أو ليس هؤلاء على مبدأ من أراد من أسلافهم أن يتأول آية الزكاة ويمتنع إخراجها حتى قاتلهم الصديق رضى الله تعالى عنه . ولكن بقى منهم من نشأ من هؤلاء على تلك المبادىء الحاطئة المؤولة لكتاب الله تعالى ولسنة نبيه تأويلا بالهوى

فارجع إلى حكمة الحكيم الخبير بمصالح عباده الذبن خلقهم على المقابلة والماثلة حتى يتميز الحبيث من الطيب. والحق من الضلال. والمؤول بالباطل. والحارج عن الجماعة من الموافق لهم والمهتدى بالقرآن والضال عنه.

ومن أعجب ما ترى أنك تلزم الضال منهم بالحجة والبرهان حتى تقطع منه كل شبة وتريه الحق الصريح الواضح حتى يخيل لك أنه كاد بهتدى وبهتدى ولكنه لايزال متمسكا بالباطل الذي لا يستطيع أن يصدع به فى مواجهة الحق . فهم من مصداق قوله تعالى (فأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله) الآية أو من مصداق قوله تعالى (ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفى آذانهم وقرا وإن يرواكل آية لا يؤمنوا بها ) الآية وأما أهل الحق والإجماع الذين وفقهم جل شأنه قال فهم (فبشر عبادى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب ) .

## الفصال

## فى مدأ الصلاة والسلام على رسول الله بعد الأذان وكيف تطور الآمر فيه؟

اعلم وفقنى الله تعالى وإياك إلى الحق وإلى طريق مستقيم ـ أنه لما كان شأن سيد العالمين أرفع الحلق فقد لفت الله سبحانه وتعالى النظر إلى ذلك في الكثير من آياته السكريمة ثم أمر عباده أن لا يسيئوا إلى حضرته في شيء مافقال تعالى (وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله) ثم أوجب عليهم دوام استمرار الصلاة والسلام عليه كما هو المتبادر

من قوله تعالى (إن الله وملائكته يصاون على النبي يا أيها الذين آمنوا صاوا عليه. وسلموا تسلما) قال العلامة الألوسى أى عظموا شأنه وارفعوا من قدره بقدر طاقتكم البشرية . ولما علموا أن طاقتهم البشرية لا تستطيع أن تؤدى القدر اللائق لحضرته قالوا: كيف نصلى عليك ؟ قال لهم: ارفعوا ذلك إلى من أمر به الحق عز وجل (قولوا) «اللهم صل على محمد» روايات الحديث م بين الله تعالى لهم أن كل من لم يعمل ذلك فقد آذاه . ومن آذاه . فقد آذى الله تعالى (إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخره وأعدلهم عذا با مهينا)

تم لما كانت الصلاة والسلام عليه خاصة بحضرته لايشاركه فيها غيره كما هو صريح القرآن. وقد طلب الصحابة البيان من حضرته. أدخل فى بيانه النبيين وأزواجه وذريته وعليه قال الكبير من أفاضل الأمة أن الصلاة والسلام على غيره لا بجوز إلا تبعا له من آل البيت والصحابة والعلماء العاملين والأولياء والصالحين. وأما البعض الآخر فقد أجازها مستدلاً بقوله صلى الله تعالى عليه وسلم «صلوا على آل فلان » وقد صلى صلى الله تعالى عليه وسلم على أبى بكر ، وعمر ، وعمَّان وعلى — ولتعلم أيها الطالب الكريم أن الله تعالى قد أخبر الله عباده بآنه يوجد بعد الصحابة من يقوم بتبيين ما في الكتاب العزيز بما هو أنسب لعباده في أزمنتهم بقوله تعالى ( هو الذي َ بعث فى الأميين رسولا منهم يتلوا علمهم آياته ويزكهم ويعلمهم الـكتاب والحـكمة -وإن كانوا من قبل لني ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ) ثم ذم سبحانه وتعالى من أسند الهم البيان من التوراة ولم يفطنوا له بقوله تعالى (مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار بحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لايهدى القوم الظالمين ) ثم إن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال لأصحابه نوما ( هل تدون من أقوى الخلق إيماناقالوا الملائكة قال وأجدرقالوا المرسلون قالوأجدر قالوا بالله يارسول الله حدثنا من هم قال ناس من أمتى يأتون فى آخر الزمان يقرءون القرآن ويؤمنون به ويصدقوننى فهم أقوى الخلق إيمانا ) الحديث يرويه الترمذى وغيره . فهاهم المسلمون الذين يَأْخَذُونَ مِن القرآن كُلُّ شيء في أمر دينهم - وإليك ما جاء عن عمر بن عبدالعزيز في طبقات ابن سعد بسند حسن أو صحيح. أنه كتب لعماله أن ناسا من القصاص. قد أحدثوا فى الصلاة على خلفائهموموالهم عدل صلاتهم على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : فإذا جاءك كتابي هذا . فمرهم أن تكون صلاتهم على النبين خاصة . ودعاؤهم

المسلمين عامة ويدعو بما سوى ذلك بعد الاذان وعمر بن عبد العزيز رضى الله تعالمي عنه قد قال فيه العلماء إنه آخرالخلفاء الراشدين

فهذا أول استحداث الزيادة الحاصه بالصلاة والسلام على غير حضر ته و لمار أى بعض من علم هذا الافراد بالصلاة على غير حضرته أنها جائزة خصوصا فى حق الصالحين والله والمصلحين ومن كان على قدم من يلحق بتبعيته صلى الله تعالى عليه وسلم . وأن المقصود من الصلاة طلب الخبر المصلى عليه زاد بعض من يقتدى به الصلاة والسلام بعد الأذان . لذلك ولأجل التعريف بشأن من يصلى عليه الذى أفرده الله تعالى فى كتابه العزيز أنه أفضل خلقه على الإطلاق . اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم .

ولما قتل الحاكم بأمر الله أمرت أخته المؤذنين أن يقولوا في حق ولده السلام على الإمام الظاهر ثم استمر السلام على الحلفاء بعده إلى أن أبطله الساطان صلاح الدين يوسف بن أيوب وأمر أن يقال قبل أذان الفجر في كل ليلة بمصروالشام السلام على رسول الله واستمر ذلك إلى سنة سبعائة وإحدى و ثمانين ثم جعل عقب عشاء كل ليلة جمعة بالخصوص الصلاة على رسول الله

ثم أول ما زيدت الصلاة على الذي صلى الله تعالى عليه وسلم بعد كل أذان في زمن السلطان المنصور حاجى بن الأشرف شعبان بن حسن بن الناصر محمد بن المنصور علاون بأمر المحتسب نجم الدين الطنبدى لرؤية رآها بعض المعتقدين كما قال العلامة المحقق فى الدر المنضود لابن حجر وذلك فى شعبان سنة سبعمائة وإحدى وتسعين ها بعد كل أذان إلا المغرب والصبح لضيق وقتهما واستمر الأمر على ذلك إلى الآن بعد كل أذان إلا المغرب والصبح لضيق وقتهما واستمر الأمر على ذلك إلى الآن كذا نقله العلامة الشيخ سلمان الجمل العجيلى عن البرماوى فى حواشى شرح المنهج .

#### استدراك

قال صاحب مجلة الاعتصام لسان حال السبكية الذين يسمون جمعيهم الجمعية الشرعية منتقدا وداعيا بالسوء على من رأى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في المنام يرشد المسلمين إلى الصلاة والسلام عليه عقب الأذان ، طاعنا في ذلك الرائى للخيرقائلا هل من يرى رسول الله يأمره بأمر في الدين هل يصدق بعد التشريع وبيان الأحكام؟ نقول له هل من يرى رسوا، الله صلى الله تعالى عليه وسلم يطعن فيه ويذم نعم . يطعن فيه من يرى مقام الرائين لحضر ته صلى الله تعالى عليه وسلم و يجهل حال الرائى والرؤيا أكل من لا يدرى مقام الرائين لحضر ته صلى الله تعالى عليه وسلم و يجهل حال الرائى والرؤيا

والمرئى صلى الله تعالى عليه وسلم هل أمره بحكم جديد فى الدين لم يك واردا . تباله والمرئى صلى الله تعالى عليه وسلم هل أمره بحكم شرعى مأمور به فى السكتاب والسنة والفرض من الرؤيا لفت نظر الرائى إلى هذا الحريم الشرعى المراد تنفيذ إعلامه.

وفى الرؤيا التى هى جزء من الوحى . إشارة لطيفة . من عالم الرؤيا بالصلاة والسلام على حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم عقب الأذان الذى كان مبدأ تشريعه الرؤياوقد رأى حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم — الأذان من جبريل وسمعه من كل ملك فى كل سماء ليلة المعراج على ما قرره الأفاضل شراح حديث المعراج . وهو فى صحيح السيرة النبوية التى هى أول مدون من سنة سيد العالمين . بهذه الألفاظ المعروفة لنا الآن . ولم يصرح به صلى الله تعالى عليه وسلم حتى فى قوله تعالى (إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة ) الآية . إلا بعد أن أوحى الله تعالى إليه به — ورآه من رآه من الصحابة .

فهل لو بنى الأمر من وقت أن أخذوه بالسلام على الأمراء والخلفاء إلى وقتنا هذا — هل أحد يستطيع أن يرجعهم عنه ؟ أم الأحسن الصلاة على رسول الله كماأمر الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم .

ثم إن لرؤية رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم باظهار الصلاة والسلام عليه بعد الأذان . لم يكن فيها مجال للطعن على الرائى لعدم مخالفتها التشريع ولا استحداث ما ليس له أصل فى الدين حتى ينكر على الرائى . كيف لاورؤيا رسول الله حق لا يتدخل الشيطان فيها كما رواه العدول الثقات .

ولا يخفى أنها شبيهة أو أخف رؤيا خازن الدار لعمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه على ما رواه الإمام أحمد وابن ماجه وابن سعد — أن خازن الدار لعمر بن الخطاب رضى الله عنه جاء إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى قبره — وقال يارسول الله ادع الله لأمتك . وكانوا قد قعطوا فرأى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى ليلته بقول له : قل لعمر يستسقى للناس وقل له القصد القصد يا عمر . فجاء إلى عمر وأخبره بما رأى فجهل يبكى ويقول والله يا رسول الله لم آل جهدا وأخذ العباس رضى الله تعالى عنها واستسقى وفى أخذ عمر العباس دون من هو أفضل منه فى الصحابة لعلمه من حين وقعة بدر أن الله تعالى يحبه فتوسل إلى الله تعالى بأحب العباد إليه وفى هذا إشارة للتوسل بالذوات .

فهذه رؤيا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نفذت فى حكم شرعى معلوم من الدين لم لم تكن هذه كرؤية من رأى إعلان الصلاة والسلام المأمور به على حضرته بعد الأذان فهؤلاء المنكرون هم المعنيون بقوله تعالى أوعلى قدم من قال تعالى فى شأنهم في له فال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ) .

#### ترغيب، وتحذير، ووعيد

لا يخنى على من رزقه الله نور اليقين أن الله سبحانه وتعالى خلق عباده أهل الحطاب ليعرفوه. ولا يعرفونه تعالى إلا عن طريق المرشدين من الأنبياء والمرسلين واتباعهم وبما نصبه لهم من الآيات في مكوناته جميعها. ومنهم من خلقه مطبوعا على معرفته تعالى مدفوعا بفطر ته الطيبة إلى التعلق على الدوام بربه وحب الأنبياء والمرسلين وعامة الصالحين وهوأ قرب طريق في الدلالة عليه جل وعلا. وجعل لسيد العالمين مزية خاصة على جميع الأنبياء والمرسلين وهي كثرة الصلاة عليه صلى الله تعالى عليه وسلم حتى من دأب على ذلك ولازم عليها صار من المقربين — ولا يتقرب إليه تعالى إلا بهذه الوسيلة فأمرهم والأمر للوجوب بقوله تعالى قال (صلوا عليه وسلموا تسلم) بهذه الوسيلة فأمرهم والأمر للوجوب بقوله تعالى قال (صلوا عليه وسلموا تسلم) بالدوام والاستمرار.

#### والتحذير

لا يخفى أن الله سبحانه و تعالى حذر عباده عن مطلق إيذائه صلى الله تعالى عليه وسلم بقوله (وما كان ليم أن تؤذوا رسول الله) الآية وفى عدم الصلاة والسلام عليه صلى الله تعالى عليه وسلم وعدم الاعلان بها وعدم تنبيه الناس بالصلاة عليه لها إعراض عن ذكره وذكر الذاكرين لله تعالى ولحضرته صلى الله تعالى عليه وسلم \_ أفلم يكن منع هؤلاء المانعين للصلاة والسلام عليه بعد الأذان خصوصا بعد أن أجمع عليها علماء الأمة الإسلامية من الإيذاء لحضرته صلى الله تعالى عليه وسلم وإن كانت الآية الكريمة تتناول أكثر من ذلك

#### وعيد

أو لم يخش هؤلاء المانعون للصلاة والسلام عليه بعد الأذان أن يدخلوا فى الوعيد

الشديد لخروجهم على إجماع المسلمين ذلك الخروج المبين في قوله تعالى (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا) وقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم «عليكم بالجماعة فمن فارق الجماعة قيد شعرة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه » وقال « يد الله مع الجماعة »وقال في معنى الجماعة (السواد الأعظم) أى من المسلمين.

أو لم يخشوا أن يدخلوا تحت الوعيد بمنعهم ذكر الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وما يترتب على منعهم من عدم الصلاة والسلام من السامعين للصلاة والسلام عليه بعد الأذان فيكونون بذلك قد آذوا الله ورسوله الذي جاء به الوعيد الشديد في قوله تعالى ( إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهمالله في الدنيا والآخرة وأعدلهم عذابا مهينا ) نسأل الله تعالى السلامة والعفو والعافية ( إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهوشهيد ).

## لفصل العاشر

## فى حكم الصلاة والسلام على رسول الله بعد الأذان من الـكتاب والسنة والإجماع

لا يخفى على كل ذى عقل سليم أن كل مخالف خارج عن إجماع المسلمين أنكر حكم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بعد الأذان بدعوى أنه لم يفعلها صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى أنها لا تكون إلا سرا

 ثم إن الصلاة عليه صلى الله تعالى عليه وسلم يجب أن تكون بأية صيغة من الصيغ الشروعة من بيانه الشريف وبأى لفظ يشعر فيه بعظم قدره العظيم مما أخذ من ذلك البيان السكريم من طرق حديث تعليمه صلى الله تعالى عليه وسلم الأمة كيف تسكون الصلاة عليه سفي في الصيغة الابراهيمية طرقا متباينة الألفاظ والعانى ثابتة الأركان والمبانى على ما سنبينه إن شاء الله تعالى

فأفاضل الأمة أجازوا التنويع فى الصلاة عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بقدر معرفة المصلى وبقدر علمه بشيء من مزاياه الشريفة ـ وهاك شيئا مما بينه أفاضل الأمة

قال العلامة الألوسي في الجزء السابع من تفسيره طبع بولاق ملزمة ١٧ ، ١٣ قال الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليم ) صلوا عليه أي عظموا شأنه فانكم أولى بذلك والأمر في الآية للوجوب. بل أجمع الأئمة والعلماء عليه وقالوا : يجب الاكثار منها من غير تعيين بعدد \_ وقيل : تجب في كل مجلس مرة وإن تكرر ذكره صلى الله تعالى عليه وسلم مرادا \_ وقيل : تجب في كل دعاء \_ وقيل : تجب كل ما ذكر عليه الصلاة والسلام . سواء سمع ذكره من غيره أو ذكره بنفسه . وأنها تجب على المؤذن . وسامعه \_ والقارىء المار بذكره \_

أقول ومن فسره بذلك: أراد أن المراد بالتعظيم المأمور به ما يكون بهذا اللفظ و نحوه ممايدل على طلب التعظيم لشأنه عليه الصلاة والسلام من الله عز وجل لقصور وسع المؤمنين عن أداء حقه ، وما جاء في الأخبار إرشاد إلى كفية ذلك يعنى أنه لما كان شأن المؤمنين عدم استطاعتهم القيام مجقه وانتعريف بقدره عرفهم صلى الله تعالى عليه وسلم أن يرفعوا ذلك إلى العليم الحبير بقوله قولوا اللهم صل على محمد الحديث

وجاء ذلك على عدة أوجه والجمع ظاهر أخرج عبد الرزاق وابن أبى شيبة ، والإمام أحمد ، وعبدبن حميد ، والبخارى ، ومسلم وأبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه وابن مردويه عن كعب بن عجرة رضى الله تعالى عنه قال قال رجل : يارسول الله : أما السلام عليك فقد علمناه . فكيف الصلاة عليك ؟ قال قل : اللهم صل على محمد وآل محمد . كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد نجيد اللهم بارك على محمد وعلى اللهم على اللهم إنك حميد بجيد اللهم بارك على آل إبراهيم إنك حميد بجيد اللهم بارك على آل إبراهيم إنك حميد بجيد .

وأخرج الإمام مالك والإمام أحمدوالبخارى ومسلموا بو داود والنسائى و ابن ماجه وغيرهم ، عن أبى حميد الساعدى أنهم قالوا : يارسول الله : كيف نصلى عليك ؟

فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قولوا: اللهم صلى على على وأزواجه وذريته كاصليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كاباركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وأخرج الإمام أحمد والبخارى ومسلم وأبو داود والنسائى وابن ماجه وغيرهم، عن أبى حميد الساعدى أنهم قالوا يارسول الله : كيف نصلى عليك ؟ فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم . قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كا صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد آل إبراهيم إنك حميد مجيد وأخرج الإمام أحمد والزواجه وذريته . كاباركت على آل إبراهيم إنك حميد الحدرى . قلنا يارسول الله : هذا السلام عليك قد علمنا فكيف الصلاة عليك ؟ قال : قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل ماركت على إبراهيم و بارك على المحمد و بارك على عبد و بارك على المحمد و بارك و بارك

وأخرج النسائى وغيره عن أبى هريرة أنهم سألو ارسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كيف نصلى عليك ؟ قال : قولوا : اللهم صل على مجد وآل محمد ، وبارك على محمد وعلى آل محمد . كا صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم فى العالمين إنك حميد مجيد. والسلام كما قد علمتم .

وأخرج الإمام أحمد وعبد بن حميد وابن مردويه عن ابن بزيدة رضى الله عنه . قال : قلنا : يارسول الله : قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلى عليك ؟ قال . قولوا : اللهماجعل صلواتك ورحمتك و بركاتك على محمدوعلى آل محمد كما جعلتها على إبراهيم إنك حميد مجيد إلى غير ذلك مما ملئت به كتب الحديث

ونقل عن جمع من الصحابة ومن بعدهم أن كيفية الصلاة عليه صلى الله تعالى عليه وسلم لا يوقف فيهامع المنصوص . وأن من رزقه الله تعالى بيانا . فأ بان عن المعانى . بالألفاظ الفصيحة المبانى \_ الصحيحة المعانى . مما يعرب عن كال شرفه صلى الله تعالى عليه وسلم وعظيم حرمته فله ذلك \_ واحتج له بما أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن ماجه وابن مردويه عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال : إذا صليتم على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فأحسنوا الصلاة عليه . فانكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه . قالوا : فعلمنا . قال : قولوا : اللهم اجعل صلواتك ورحمتك و بركاتك على سيدالم سلين قالوا : فعلمنا . قال : قولوا : اللهم اجعل صلواتك ورحمتك و بركاتك على سيدالم سلين وإمام المتقين و خاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الحير وقائد الحير ورسول الرحمة . اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون . اللهم صل على محمد وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد

وفي قوله: سبحانه وتعالى (صلوا عليه وسلموا تسليما )رمز خفى إلى طلب تحسين الصلاة عليه عليه العملاة والسلام . حيث أنى به كلاما يصلح أن يكون شطر امن البحر الكامل فتدبره فإنى أظن أنه نفيس واستدل النووى رحمه الله تعالى بالآية الكامل فتدبره إفراد الصلاة عن السلام وعكسه لورود الأمر بهما معا فيها .

قال النووى في الروضة: لو حلف ليصلين على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أفضل الصلاة في بيدا إلا بتلك الكيفية ونقل الرافعي عن المروزى أنه يبرأ اللهم صل على محمد وآل محمد كما ذكرك الذاكرون وكما سها عنه الغافلون وقال القاضي حسين طريقة البر اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه واختار البازى أن الأفضل: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وقال الكال ابن الهمام كل ماذكر من الكيفيات موجود في اللهم صل أبدا أفضل صلواتك على سيدنا عبدك ونبيك ورسولك محمد وعلى آله وسلم عليه تسلم وزده شرفا وتكريما وأنزله المنزل المقرب عندك يوم القيامة .

واختار ابن حجر الهيتمى غير ذلك ونقل ابن عرفة عن ابن عبد السلام أنه لابد في السلام عليه صلى الله تعالى عليه وسلم أن يزيد تسليما أن يقول: اللهم صلى على محمد وسلم تسليما. أوصلى الله تعالى عليه وسلم تسليما وكأنه أخذ بظاهر ما في الآية اهم ن الألوسى هذا هو العلامة الألوسى الذي يعتبر آخر مفسر الجامع لأقوال الأفاضل من المتقدمين المفسرين بأن الصلاة والسلام على رسول الله واجبة على أفر ادا لمؤمنين ومن ينهم المؤذون وأن لا نحصيص ولا التزام بالابراهيمية فقط بل يصلى بما شرحه وبينه أفاضل العلماء العاملين من الصيغ المتقدمة و نحوها وهذا هو وجه استدلال أفاضل الأمة على التنويع في صيغ الصلاة عليه صلى الله تعالى عليه وسلم

## استدلال العلماء على جواز الصلاة والسلام بعد الآذان

قد استدل أفاضل الأمة على جواز الصلاة والسلام عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بعد الأذان وجهر المؤذن بها باستنباطات منها ما أحد من يانه الشريف حيث أمر بحكاية السامع للأذان فقال «قولوا مثل ما يقول ثم صلوا على » الحديث ولا يخفى أن حكاية الأذان لا تكون بن السامع إلاسرا والأذان للمؤذن جهرا. وذلك من متبادر منطوق اللفظ الشريف إذ أنه قد وقع التنبيه من حضرته بالصلاة عليه في وقت تعليمه

الأمة حكاية قول المؤذن للأذان وفيه الإشارة والتنبيه للمؤذن بريادة الصلاة عليه بعد الأذان وأن السامع أيضا يحكى الصلاة والسلام عليه لأجل أن لا يحرم ثواب حكاية الأذان والصلاة عليه وإنكان لم ينفذ فعلها بهذه الكيفية في زمنه صلى الله تعالى عليه وسلم ولا الصحابة لأن الزمن الذى شاء الله تعالى إظهارها والجهر بها فيه ؟ لم يأت بعد ولم يولد من يظهر الله على يديه ذلك . فاستحداثها من مصداق قوله صلى الله تعالى عليه وسلم « من سن سنة حسنة » الحديث وقوله « من أحيا سنتى فقد أحنى » الحديث . واعلم أنهامن سنة الأقوال \_ وإن تشأفقل علم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بأسرار الوحى أن الصلاة والسلام عليه ستزاد في المستقبل بعد الأذان فأمم السامعين محكايتها كا محكون الأذان ليحصل لهم الأجر في الأممين وبجهر المؤذن بها ليكون سببا في صلاة كل مصل على حضرته من السامعين فيؤجر بأجر المصلين على حضرته في هذا الوقت وهذه المناسبة .

وقد أخذوا كونها مطلوبة من المؤذن بعد الأذان من بيانه الشريف أيضا لأنه ليس من المعقول أن يأم السامعين فقط والمؤذن لا يدخل تحت الأم لأنها واجبة على كل مؤمن وعلى من يسمع ذكر النبي أن يقول على الأقل اللهم صل عليه لأن كثرة استغال الناس بالدنيا تجعلهم في الغالب غافلين فلا يصلون على حضرته إلا بذكر اسمه ودخول المؤذن في عموم أمره صلى الله تعالى عليه وسلم واجب . وقولهم لا يصلى عليه إلا سرا بعيد جدا . إذا لا يتفق مع قوله صلى الله تعالى عليه وسلم (قولوا مثل ما يقول ثم صلوا على ) ولا يعرف السامعون ما يقول المؤذن إلا إذا كان الأذان جهرا . وإن قيل إن السامع يقول سرا في حكاية الأذان والصلاة عليه أيضًا فالمؤذن أيضا يقول سرا في أله كالله كذلك عليه عليه وسم المؤذن المنا الأذان المؤذن المنا الأذان كذلك

ومن فوائد الجهر بها بعد الأذان أمور منها سماع من يريد حضور الجماعة ممن فاتهم سماع الأذان لأمم ما خصوصا وقد كثر الشغل فى أيدى الناس ومنها الجهر بتعظيم شأن سيد العالمين ومنها الإطالة فى إظهار الشعائر وإعلان الحرص على ذلك والحب البالغ لله ورسوله لابتهاج المؤمنين وغيظ الملحدين والكافرين هذا هو وجه استدلال عقلاء الأمة وإجماعهم على الجهر بهما ليعم النفع وتتم الفائدة .

. قول المؤذن يا أول خلق الله ويانور عرش الله وياماييح الوجه ويارحمة الله ويامن على بساط النور أجلسك الله وغيرها من أنواع الصيغ . . . لا يخفى على العقلاء أن إنكارهم الصلاة والسلام على رسول الله بعد الأذان ليست لزيادتها فحسب بل إيما ينكرون هذه الألفاظ ومعانيها العالية لأن عقيدتهم فى ليست العالمين جعلتهم على قسمين .

فنهم : من بستعظم هذه الألفاظ ويستكثرها على حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم لفرط جهله بمعنى الآيات الدالة على بشريته التى ماجعلها الله تعالى إلا لاقتداء البشر بحضرته صلى الله تعالى عليه وسلم وهذا الفريق الزائغ لا يعطى النبى من المزايا أزيد مما يعطى غيره من البشر من كل الوجوه فيستكثر ذلك على حضرته صلى الله تعالى عليه وسلمومنهم من ينكرها حسدا وتعمقا فى المعارضة لإجماع المسلمين جريا على طريقة أسلافهم الضالين فهم على قدم المنافقين فى زمنه صلى الله تعالى عليه وسلم.

وقد قيل عن بعض هؤلاء الضالين: إنه لم ينته به الأمر إلى دعوى الاجتهاد فحسب بل كان يطمح في دعوى الرسالة لعلمه الفاسد وعقيدته الزائغة . أن الرسالة والنبوة تحكر تسب بالجد والاجتهاد والدعوة في أقوام لايفقهون . وله العذر لأنه بعيد عن فهم أن النبوة والرسالة إعا تكونان بمحض فضل الله وكرمه محفض بهما من يشاء من عباده كفذا وقدقال تعالى (وإذا جاءتهم آية قالوالن نؤمن حتى نؤتى مثل ماأوتى رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته ) الآية . نقول : إن اختبار المصلى على حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم بعد الأذان للفظ يا أول خلق الله وغيره وسكوت أفاضل الأمة وهم علماؤها على ذلك ما هو إلا مقيد لإجماعهم على صحته وكان هذا كافيا في الدليل على ذلك إذ أن الله تعالى حباه صلى الله تعالى عليه وسلم مزيد فضل على فضل . وخصه بأشياء لم يخص بها غيره من المفضلين من خلقه . وقد جعل له سبحانه وتعالى مزايا لم يشاركه فيها غيره من جميع المفضلين من الأنبياء والمرسلين .

وها هو القرآن الـكريم الذي جمع جميع ما في الـكتب المهاوية وجميع الشرائع الإسلامية شرائع الأنبياء والمرسلين بين لناسبحانه وتعالى فيه أنه لم يوجد أفضل منه من سائر خلقه. وحيث كان كذلك فليس فوقه في الفضل إلا الله تعالى مع العلم بأن الوجود كله في نظر العقلاء عبارة عن ، عبد ورب ، بدليل قوله تعالى ( إن كل من السموات والأرض إلا آت الرحمن عبدا ) الآية والمقرر عقلا ونقلا أن العبودية حادثة فلا بدلها من أول . وحيث كان صلى الله تعالى عليه وسلم أفضل خلق الله فهو أول خلق الله قال تعالى رداً على زعم الضالين ( قل إن كان الرحمن ولد فأنا أول

العابدين) فالعاقل محرص على لفظ أول في كل تأويل عند أهل التأويل ؛ إذ منهم من يقول أول من يعيد ذلك الولد \_ على زعم الضالين \_ ومنهم من يقول أول من يعرف أن كان لله ولدا ومنهم من يقول أول الرافضين أن لله تعالى ولدا . ومنهم من يقول لكنت أنا ذلك الولد لا نه لا يوجد أكرم من على الله تعالى الله عن ذلك علو أكيرا \_

ولا تنس أن الله سبحانه وتعالى لم يقلها لأحد سن خلقه المفضلين سواه صلى الله تعالى عليه وسلم وإن كان قد قال جل وعلا لغيره من المفضلين (أول المسلمين) ، (أول المؤمنين) وحضرته كذلك . قالله مثل قوله تعالى لهم . ولكن (أول العابدين) لم تقل لغير حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم فالقائل يا أول خلق الله . ما نطق إلا بالحقوما أتى إلا بالصدق فإن قال قائلهم : كيف ذا . وهو آخر الأنبياء والمرسلين الله بالحقوما ألى إلا بالصدق فإن قال قائلهم : كيف ذا . وهو آخر الأنبياء والمرسلين الله بالحقوما ألى الله المناهدة فالمناه الله المناهدة فالمناه المناهدة فالمناه الله المناهدة فالمناهدة فالمناه المناهدة فالمناه الله المناهدة فالمناهدة فالمناهدة فله المناهدة فل

فقل له : أو لم تتنبه لآدم عليه السلام وهو وبنوه أفضل المخلوقين ولم يوجدهم الحق عز وجل بشرا على وجه الأرض إلا بعد أن أوجد لهم كل شيء قال تعالى (هو الذي خلق لهم ما في الأرض جميعاً) وفي آية أخرى (وسخر لهم ما في السموات وما في الأرض جميعاً منه) فكذلك حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم لم يوجده الحق عز وجل ببشريته إلا بعد أن أوجد له كل المفضلين من الأنبياء والمرسلين . فكانوا محضرته لأممهم خير معرفين . هذا هو الدليل العقلى . وأما النقلي فقد قال تعالى (وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آنيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصرى قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين ) فبصر مح كلام رب العالمين أن الأنبياء والرسل نواب عن حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم في البلاغ فهو رسول الرحمة الشاملة لجميع عباد الله تعالى إبداعه دنيا قال تعالى (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) أى لجميع من شاء الله تعالى إبداعه دنيا وأخرى من جميع محدثاته . لتعلم أن رسول الحير واحد ورسول الشهر واحد

فالقائل يارحمة الله ما أنى إلا بالصدق والصواب الموافق للسنة والكتاب

ومتى عرفت ذلك فقد عرفت أنه صلى الله تعالى عليه وسلم ليس بنور عرش الله فحسب بل نور الوجود بأسره . ولما كان الهرش أعظم خلق الله تعالى أقر العلماء قول المؤذن يانور عرش الله والعرش العظيم الكريم جسمه من النور وما نوره إلا من نور حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم إذا أن العرش مخلوق والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم أول خلق الله .

قال تعالى (قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدى به الله) الآية . فعلم أنه أكمل خلق الله تعالى في كل شيء مصداق قوله تعالى ( وإنك لعلى خلق عظيم ) وحيثكان كذلك . فتكون ذاته أكمل الذوات ومن الكمال نهاية الجمال وأنه يعبر عن الذات بالوجه فمن قال يا مليح الوجه فقد أنى بالحق والصدق . ومن أنكر ذلك فقد قصر عقله عن إدراك معانها .

وأما قول المؤذن يامن على بساط النور أجلسك الله فقد ثبت في السيرة المحمدية التي هي أول ، و لف في السنة في الدين الإسلامي كفية مروره صلى الله تعالى عليه وسلم ليلة المعراج فوق العرش إلى المسكان الذي أعده الله تعالى فوقه لحضرته لغرض الصلاة عليه وعلى أمنه . فجعل يقول صلى الله تعالى عليه وسلم التحيات لله . الزاكيات لله . الطيبات الصلوات لله . قال الله عز وجل : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته . فقال صلى الله تعالى عليه وسلم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . فقال كل ملك . أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

ولا يخفى أن ما يمر عليه الشخص خصوصا فى هذه الأمكنة النورانية لا يتصور ما تحته من العناية والرعاية والرفاهية فى هذه البقاع النورانية إلا ما يتناسب مع كل هذه المقامات بالبساط حتى يعبر عنه عند الوصف بما يليق بهذا المسكان والمقام . فمن قال : يامن على بساط النور أجلسك الله . فقد صدق . وهذا طبعاً لم يصدر إلا من العارفين النحكوه للناس من يميزات حضر ته صلى الله تعالى عليه وسلم ألا ترى من قال من العارفين الذى شاء أن يخمس الهمزية عند قبره الشريف صلى الله تعالى عليه وسلم وجلس يكتب :

بابن عمران شرفت سيناء وبإدريس والمسيح السماء ولك العرش موطىء ووطاء كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طاولتهـا سماء

فقال له صلى الله تعالى عليه وسلم من داخل القبر الثمريف. كنى . فاكتفى على ذلك وخلاصة القول فلا يتعرض بالنقد والانتقاد على ألفاظ المحبين . إلا كل شتى لم يفطن إلى قوله تعالى (صلوا عليه وسلموا تسليم ) على ماقدمنا . وأما حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم فقد أجمع علماء الأمة الإسلامية لا يعرف قدر محمد إلا رب محمد

#### تبصرة واستذكار

الضالون من الخوارج يعدون ذلك مغالاة وزيادة إطراء . وذلك لعمى قلوبهم وطمس بصائرهم عن فهم الحقائق إذ نظروا إلى بشريته التى جعلها الله سبحانه وتعالى للاقتداء به فى كل ما يجريه على بنى البشر فى الحياة الدنيا . ثم لفت نظرهم بقوله تعالى (لقد كان لم فى رسول الله أسوة حسمة ) وهدده الآية كافية فى الدلالة على أن الاقتداء به صلى الله تعالى عليه وسلم هو السبيل الوحيد إلى رضوان الله تعالى وقد خلقه الله تعالى جامعا بين البشرية والنورانية كما جعل عيسى عليه السلام عن ملك وبشر . فلطمس بصائرهم لم يفهموا إلا البشرية فقط كالنصارى لم ينظروا فى عيسى عليه السلام إلا إلى النورانية فقط

فترى هؤلاء المعارضين يحكمون على من يشيد من أهل الحق بمميزاته الشريفة بأنه منال ومتغال ومطر فوق الحد . لفهمهم أنه كان كالبشر من كل الوجوه لجرى العوائد البشريه عليه صلى الله تعالى عليه وسلم . واستدلوا بمثل هذه الآية التي لا يعقلون لها معنى (قل إيما أنا بشر مثلكم ) فقل لهم أكملوا الآية وهو قوله تعالى (يوحى إلى ) وهل أنتم يوحى إلى ؟

إذا فهو صلى الله تعالى عليه وسلم ليس كالبشر من كل الوجوه – وأيضا استدلوا عثل هذا الحديث الذي لا يعقلون له معنى أيضا (لا تطروني كما أطرت اليهود والنصاري أنبياءهم) إذ معناه لا يمدحوني مدحا نحرجني عن كوني عبد الله ورسوله كما غالت اليهود في عزير وجعلته ابن الله وغالت النصاري في عيسي كذلك . وماذكر ذلك صلى الله تعالى عليه وسلم إلا لبيان الفارق بين المؤمنين والكافرين . وهل أحد من المسلمين والحمد لله أو من المادحين لحضرته صلى الله تعالى عليه وسلم قال كما قالت اليهود أو النصاري طوال هذه الأزمنة حتى يعد مغاليا فوق الحد؟ وهل يعدمغاليا مطريا من يذكر الحقائق التي خصه الله تعالى مها دون غيره من الأنبياء والمرسلين ؟

قل لمن يقول إنه بشرمثلك . هل أحدمن المفضلين من آدم عليه السلام إلى غيسى عليه السلام إلى غيسى عليه السلام كان مثله حتى يقول هذا الضال مثلك مثله ؟.

ومنذا الذى عرجبه ولوإلى سماء الدنيا ورجع بحدث عن ملكوت السماء مثل حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم ؟ ومن شق صدره من الأنبياء والمرسلين مثل صدره الشريف

صلى الله تعالى عليه وسلم ؟ ومن كان مثل حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم يأتيه الوحى نورا يتخلل جسده الشريف حتى يخرج عن العوائد البشرية إلى فجاج عالم النور والروحانية فتترك ناقته من تحته لعظم ما اتصل بجسده الشريف من روحانية ونور ؟ من كان مثل حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم أقسم الله تعالى به في كتابه العزيز (لعمرك) ومن كان مثله في عناية الله تعالى به حتى قال له (واصبر فإنك بأعيننا) ومن مثله خلع الحق عز وجل عليه من أسمائه الكريمة رؤوف ورحيم والهادى والحتى وغير ذلك من أسمائه الشريفة . ومن الذى خاطبه الحق عز وجل بالألقاب الشريفة (يا أيها الرسول) وجميع المخاطبين من المفضلين بالأسماء بجردة وكفى

وقد وفيت المكلام في غير هذا القام في كتابنا إفيض الوهاب في بيان ما ضل فيه أبن تيمية ومن على مبادئ ابن عبد الوهاب ] نسأل الله تعالى الهداية والتوفيق

#### الخلاصة

فنلخص لك تما تقدم أن الصلاة والسلام عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بعدالأذان من بيانه الشريف والعمل بها من سنة الأقوال التي يعمل بها في الزمن الذي شاءالله تعالى إظهارها فيه وهذا هو حكمها عند السادة الشافعية والحنابلة امتثالا لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم (صلواعلى) الحديث وعلل بعض الشافعية سنيتها لمافيها من استذكار السامعين الصلاة والسلام عليه صلى الله تعالى عليه وسلم

وهى عند الحنفية والمالكية \_ بدعة حسنة \_ وقولهم: بدعة ؟ لأنها لم تفعل بهذه المصفة فى زمنه صلى الله تعالى عليه وسلم . وقولهم: حسنه ؟ لأن أصلها من الدين \_ وكان يكفى المبكرين للصلاة والسلام عد الأذان الرجوع إلى كتاب الفقه فى المذاهب الأربعة لوزارة الأوقاف ولحضرته صلى الله تعالى عليه وسلم من البيان فى مستحدثات الزمان ما تقصر عقول الضالين عن الوصول إلى حقيقة ، عناه كاقدمنا. و إلا لم يكن لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم عليه وسلم « من سن سنة حسنة » الحديث معنى \_ وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم « من سن سنة حسنة » الحديث معنى \_ وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم « من سن سنة حسنة » الحديث يفيد هذا المعنى إذم فهومه من يحدث « من أحدث في ديننا هذا ما اليس منه فهورد» الحديث يفيد هذا المعنى إذم فهومه من يحدث

في الدين ما هو منه فليس يرد ، والمردود إنما هو الذي لا أصل له في الدين خصوصا بعد أن أخبر عز وجل في كتابه العزيز على من لم يعرف هذه المستحدثات من مثل هؤلاء الملحدين وبيان حال الحارجين بقوله تعالى ( وما يأتهم من ذكر من الرحمن محدث إلاكانوا عنه معرضين ) وأى ذكر بعد هذا الذي ينكره الحوارج عن إجماع المسلمين بعد أن جاء عن حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم في بيان شأن المحدثات وأنها واقعة لا محالة بقدرة الله الحكيم العليم بأفعال عباده بقوله « محدثون ومحدث لكم » الحديث، وقد رفعه أهل الحديث من طرق شقى ولكن لماكان المحدث على حالتين كاجاء في بيانه الشريف صلى الله تعالى عليه وسلم أن من المحدث ماهو حسن ومنه ماليس بلحسن قال صلى الله تعالى عليه وسلم فها ليس محسن «إياكم ومحدثات الأمور فإن كل من قبل بالحسن قال له بدعة ، والبدعة هذه ينظر فيها العلماء من الأمة . إما أن يكون لها فلبدإ أمم، يقال له بدعة . والبدعة هذه ينظر فيها العلماء من الأمة . إما أن يكون لها من الدين كا تقدم في الحديث كالصلاة والسلام بعدالأذان \_ وكقسائم الزواج كما قدمنا من الدين كا تقدم في الحديث كالصلاة والسلام بعدالأذان \_ وكقسائم الزواج كما قدمنا وإن لم يكن لها أصل في الدين يمون صاحبها في النار

وإن لم يكن لها أصل فى الدين فهى الرد أو الضلالة التى يكون صاحبها فى النار وأنت تعرف أن من البدع ماهو واجب كتعليم الأدلة التى تقطع ألسنة الملحدين . وكتعليم الآلات الحربية التى تقطع دابر الكافرين .

فقول من يقول على البدعة الحسنة التي لها أصل فى الدين ضلالة فإنما ذلك القول ضلالة منه هو \_ ققد أجمع عقلاء الأمة أن البدعة الواردة فى الحديث هى من قبيل العام المخصوص \_ والله أعلم

# الفصل کی رقی میر

### فى قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

يقول كل خارج عن إجماع المسلمين إن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة بدعة سيئة \_ دليلهم على ذلك أنها لم تكن فى زمن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ولاالصحابة ولا التابعين \_ وأنها تشوش على المصلين والذاكرين لله تعالى فى المسجد .

نقول لهم : - أما إنها لم تكن في زمن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بهذه وقد قدمنا الكلام عنه في الأذان والصلاة و السلام على رسول الله بعدالأذان

ويمكننا هنا أن نقول لهم: — جاء العمل بها في بيان السنة المطهرة والقرآن المجيد. غير أنه لم يكن جاء الزمن الذي شاء الله تعالى تنفيذ العمل بها فيه. وهو زمن تابع تابع التابعين وقد أجمع على قراءتها خيار الأمة الإسلامية وهم علماؤها ولاتنسى الوعيد الشديد من الله تعالى لكل مخالف لإجماع المسلمين على ما جاء في بيان الدين خصوصا الأحكام التي تفعل ولها أصل في الدين من كتاب رب العالمين وبيان سيدالمرسلين.

ها أجاز هؤلاء الأفاضل قراءتها إلا أخذا من هذا البيان الشريف لما فيه من كبير الفائدة التى تعود على مصلى الجمعة الذين تقرأ عليهم سورة السكهف التى هى من القرآن الذى وعدالله تعالى عباده بالثواب لتاليه والرحمة لسامعه إذقال عز من قائل (وإذا قرى القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلم ترحمون ) فالسامع للقرآن مطلقا لايخلو من الرحمة بوعد الله العزيز الحسكيم ولقول الصادق المصدوق صلى الله تعالى عليه وسلم « ماجلس قوم فى بيت من بيوت الله عز وجل يتدارسون كتاب الله إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة ) فالمستمعون للقارئ كالسامعين للدارس له . والتالى له كالمدرس لهم فهم فى هذه الحالة أولى وأقرب وأرجى لرحمة ربهم من المصلين لتحية المسجد وهمأيضا أرقى وأفضل من الساكت أو المتكلم معمن بجواره خصوصاوإن تحية المسجد وهمأيضا أرقى وأفضل من الساكت أو المتكلم معمن بجواره خصوصاوإن تحية المسجد بين صلى الله تعالى عليه وسلم بما يقوم مقامها وهو قوله الشريف « إذا دخلتم المسجد فارتموا قيلوما الرتع يارسول الله قال : مبحان الله والحدلله ولا إله إلاالله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم » الحديث . وأنت تعلم أن قلوب المصلين مشغولة والذاكرين كذلك وقد لايقبل منهم الذكر والصلاة . لهذه المشغولية وإن السامع القرآن قد جع بين الحسنين تحيته المسجد ورحمته لاستاع القرآن .

قال العلامة القرطبي قال الليث بن سعد الإمام: يقال: بالرحمة إلى أحد بأسرع منها إلى مستمع القرآن لقوله تعالى (وإذاقرى القرآن فاستمعوا له وأنصتوالعلكم ترحمون ولعل من الله واجبة. وقال: وإذا كان هذا الثواب لمستمع القرآن فكيف بتاليه:
قال: وفي الخبر أنه يدفع عن مستمعه بلوى الدنيا وعن تاليه بلوى الآخرة.
وقال: وعن ابن عباس ضرى الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله تعليه وسلم

« من استمع إلى آية من كتاب الله له ألف حسنة مضاعفة ومن تلى آية من كتاب الله تعالى كانت له نورا يوم القيامة » خرجه الوايلى أبو نصر من حديث إسماعيل ابن عياش عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس فذكره .

وقال: قال ابن عباس « من سمع آية من كتاب الله تعالى كانت له نورا يوم القيامة » فلهذا يا أخا العقل أجمع الأفاضل على جواز قراء تهاوسنيتها فهى من سنة الأقوال على ما سنبين لك إذالسماع للقرآن أفضل بكثير من الصلاة والذكر والسكوت فى المسجد لأن الرحمة له محققة من الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم .

فهذا يا أخا الإسلام والمسلمين في قراءة أى شيء من القرآن

# تخصيص القراءة يوم الجمعة بسورة الكهف

ما خصص العلماء القراءة بسورة الكهف يوم الجمعة إلا لأنها من سنة الأقوال عنه صلى الله تعالى عليه وسلم لما ورد فى بيان فضلها ومزاياها فى هذا اليوم خاصة عن الصادق المصدوق الذى لا ينطق عن الهوى من الأحاديث الصحيحة الواردة فى شأنها .

منها مارواه أصحاب السنن والمسانيد وتلقاها منهم وعنهم أفاضل الأمة الإسلامية فقد روى النسائى فى صحيحه عن أبى سعيدالخدرى رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «منقرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعة ين »

وقال صاحب الدر النظيم اليافعي رضي الله عنه في خواص القرآن الكريم وفي فضائل سور القرآن: قال: في مسند الدارمي ، قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم « ألا أخبركم بسورة ملائت عظمتها ما بين السماء والأرض ولتاليها من الأجر مثل ذلك من قرأها يوم الجمعة غفر له ما بين الجمعة والجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام ومن قرأ الحمس الأواخر منها عند نومه بعثه الله لأى الليل شاء ومن قرأها يوم الجمعة أعطى نورا بين السماء والأرض وفي ضمة القبر وفتنة الدجال وأعطى نورا ما بينه و بين مكة ) ورا المينا المينه و بين مكة ) والمرا المينا المينا المينا والمن قرأها بينه و بين مكة ) والمرا المينا المينا والمرا المينا والمنا المنا والمنا والمنا المنا والمنا المنا والمنا المنا والمنا المنا والمنا والمنا المنا والمنا و

وفى مسند الثعلبى: قال : وقال إسحاق بن عبد الله بن أبى فروة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « ألا أدلكم على سورة شيعها سبعون ألف ملك ملا عظمها ما بين السماء والأرض ولتاليها مثل ذلك . قالوا بلى يارسول الله قال سورة أصحاب السكهف من قرأها يوم الجمعة غفر له إلى الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام وأعطى نورا يبلغ السماء ووقى فتنة الدجال »

هذا الحديث ذكره أيضا العلامة القرطي في تفسيره وفي تذكرته وفي الرسالة المخطوطة له ، المساة ذكر ما ورد من الأخبار في فضل سور القرآن وذكر آيه . عن رقم ٢٤ علوم القرآن بدار اله كتب الهرى بالأزهر لل لأي عبد الله محمد بن أحمد الأنسارى القرطي : قال العلامة المذكور . ولا يصح ماللبخارى في التاريخ أن إسحاق ابن عبد الله بن أبي فروة : متروك : وهو أبو سلمان مولى عثمان بن عفان القرشي : قال : لي أحمد بن أبي الطيب عن أبي الفديك مات سنة ١٣٦ ست وثلاثين ومائة شي أحمد بن حنبل عن حديثه .

و في مسند الدارمي أيضا : عن أبي سعيدا لحدرى : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من قرأ أول سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور ما بينه و بين البيت العتيق » وفيه أيضا : قال معاذبن جبل : قال النبي صلى الله عليه وسلم ( من قرأ أول سورة الكهف وآخرها كانت له نورا من قدمه ومن قرأها كلها كانت له نورا من السماء إلى الأرض وذكره الثعلى أيضا

لهذه الأحاديث الصحيحة المتعددة الطرق اختار أفاضل الأمة قراءتها يوم الجمعة ولمافيها من لفت نظر الناس لقراءتها خصوصا لمن قصرت هممهم عن أسباب معرفة ذلك لتوجيهم لما فيه من الحبر واستدامة واستمطار الفضل الرباني « إن الله لا يمل حتى علوا» الحديث ولينال السامع هذا الأجر العظيم مع التالي لها أيضا خصوصاوأن كل من وفق لبناء المساجد كان أحرص الناس على نيل الحسنات فجعل للتالي لهذه السورة أجراً ثابتا ليعود عليه ثواب ما يتلوه القارى الما في ذلك من مزيد فضل وكبيراً جر.

ولهذا شدد الأفاضل على التالى لها يوم الجمعة أن لا يحيد عن تلاوتها ليثاب هو والمقروءة له ( وليتساءل الناس ) عن تلك الملازمة لهذه السورة فى كل يوم جمعة فيرشدوا لما وردفيها من مزيد الفضل وعظيم الأجرفيرغبوافى قراءتها ولوفى المصحف. ولهذه المرغبات أيضا أجاز علماء الأمة الإسلامية قراءتها يوم الجمعة وملازمة تلاوتها.

وأما من ينكرها أو يحيد عن تلاوتها فقد قصر عقله عن ذلك وعجزت همته عن الوقوف على سبب إجماع خيار الأمة عليها وقد عرفت أن لاحظ لهذا المخالف إلا لاشتهاره بالمخالفة لإجماع المسلمين لهوا في النفس وحظ للشيطان ومعارضة للحق الصريح الواضح.

وكان يكفيهم فى مثل هذا العمل من الأحكام الشرعية التى لم يظهر العمل بها في في مثل هذا العمل من الأحكام الشرعية التي لم يظهر العمل بها في زمن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعين إجماع المسلمين ،

على العمل بها لأنهم لا يجمعون إلا على كل أمر له أصل فى الدين من الـكتاب والسنة ولا يتبعهم ولا يقطن إلى ماهم عليه إلا كل من شاء الله توفيقه وجعله من الأمة الإسلامية الذين المتدحهم فى كتابه العزيز . وممن قال تعالى فيهم ( فبشر عبادى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الألباب )

اللهم إنا نضرع إليك ونتوسل إليك بجاه نبيك عظيم الجاه أن توفقنا والمسلمين . أجمعين للعمل لمرضاتك والنجاة عندك يا أكرم الأكرمين .

# الفطل ألعسر

### في النقد والانتقاد على زعماء الفرق الضالة

عجب عجب عجب عجب. لأقوام، وفوا الضلال والضالين فاتبعوهم وغووا وأسرعوا إلى المخالف فاسترشدوهم. قوم نشأهم الله تعالى على ذلك. فلاحظ لهم في هذه الحياة إلاحب المحمدة والطهور فيهاولو بالمخالفة لإجماع المسلمين فعرفوا بالمار قين المخالفين

تراهم يعرضون عن انباع طريق الإجماع هارعين إلى انباع طريق المخالفين . قال تعالى ( من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا )

نعم قد أبان الله تعالى بهم طريق الشر من الغى والضلال من الهدى فلولاهم ما عرف أهل الحق أنهم على الحق . كيف لا ؟ وهى سنة الله تعالى فى خلقه قال تعالى ( فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا )

فلا غرو فهم على أقدام أسلافهم السابة بن الدين جعلهم الله تعالى معارضين الأنبياء والمرسلين. وهكذا كل من نشأ على أقدامهم من أتباعهم وتابعيهم. فهم لايزالون كذلك ، وأهل الحق على حقهم من التابعين إلى يوم الدين قال تعالى (ليميز الله الحبيث من الطيب و بجعل الحبيث بعض فيركمه جميعا في جعله في جهنم أولئك هم الحاسرون).

فلا يخفى أن مبدع الكائنات المعبود بحق. واحد. والدين واحد. وطريقته التى اتبعها خيار الأمة واحدة . هما لهؤلاء والمخالفة ؟ فما ذاك إلا أنهم اتباع الشيطان وحزبه قال تعالى (استحوذ عليهم الشيطان فأ نساهم ذكر الله أو لئك حزب الشيطان ألا إن حزب

الشيطان هم الخاسرون)

المسلمون يجمعون على جواز كل محدث حسن وله أصل فى الدين خصوصا إذا كان فيه من الثواب والمنفعة للعاملين فيجمعون على حسنه والعمل به وهؤلاء الخوارج المارة ون لوجود الزيغ والتشكيك والضيق والحرج فى قلوبهم ينتحلون طرق المخالفة ويجمعون عليها ويعتقدون أنها الحق ويتمسكون بها قال تعالى ( ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون).

اليس هؤلاء الآن على قدم من قال الله تعالى فيهم (والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا و تفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون ) الآيات .

فهؤلاء من مبدأتهم إلى الآن فرق كما حدث عنها الصادق المصدوق صلى الله تعالى عليه وسلم وليست فيها فرقة تتحد أو تتفق مع الأخرى فى جميع مبادئها وما هى عليه فى كل شىء بل كل واحدة منها تعتقد ويجزم أنها هى التى على الحق لاغيرها وكلهم قد ضلوا أيضا فى معرفة الحق \_ وأنه واحد لا يتجزأ .

واعلم أن الله سبحانه وتعالى قد ذم الفرق في قوله تعالى ( ولا تـكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ماجاءهم البينات ) الآية وقال تعالى (إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء ) الآية .

وقد امتدح سبحانه وتعالى الأمة الواحدة فى كلامه العزيز بقوله تعالى ( وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ) الآية وفى قوله تعالى (كنتم خيرامة أخرجت للناس) الآية وفى قوله تعالى (وممن خلقنا أمة يهدون بالحقوبه يعدلون )الآية

ومن العجب أن هذه الفرق الضالة تحسب نفسها أنها هي الأمة. فهل يتصور هذا إلا مجنون منهم ، وإلا فبيان الأمة يرجع فيه إلى من ألزمه الله تعالى التبيين فقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم في بيانه النهريف في معنى الأمة. هي الجماعة. والسواد الأعظم من المسلمين. الذين ورد فيهم من المكتاب والسنة ما ورد. وأنهم على الحق وعلى طريق مستقيم. نسأل الله تعالى التوفيق لذلك.

وهؤلاء إذا نظرت بعين العدالة والانصاف على ماقدمنا من حكمه المخالفة . تراهم لا يحار بون ولا يعترضون ولا يعادون إلا أهل الحق من المسلمين . ويرمونهم بالشك

والشرك - والمخالفة - ويعتقدون أنهم في الإسلام هم المصلحون - وهم لا حظ لهم إلا التفرقة . والتشقيق بين المسلمين . كابن عبد الوهاب الذي لا حظ له إلا ذلك . قال تعالى ( ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لايهدى القوم الظالمين ) فيا أخا العقل هل رأيت أحداً من زعماء هذه الفرق الضالة ومن بينهم ابن عبد الوهاب وعلى رأسهم ابن تيمية ومن قبله أسلافه السابقون في الضلال قام بمحاربة ومعاداة أحد من أعداءالله ورسوله وعمل بآيات الجهاد والحق عليه فيها وببيان سيد العالمين صلى الله تعالى عليه وسلم في ذلك - أم تراهم والبسطاء - والمسذج من أمة، لا إله إلا الله ، وقد نهر الله تعالى رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم عن مقاتلة المشركون إلاالبراء - عليه وسلم عن مقاتلة أهل ، لا إله إلا الله ، بل عن مقاتلة المشركين الذين بيننا وبينهم معاهدة . وهؤلاء يبيحون دم أهل ، لا إله إلا الله - لدعواهم أنهم مشركون - وهم معاهدة . وهؤلاء يبيحون دم أهل ، لا إله إلا الله - لدعواهم أنهم مشركون - وهم ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس لهم قلوب لايقهون بها ولهم أعين لا يصرون بها ولهم آخان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ) .

ومن أعجب ما ترى أنهم يخالفون ما عليه إجماع المسلمين قاطبة . بما حصرناه في أول الباب من شبهم المخالفة ويحبون أنهم يحسنون صنعا . ويدعون أنهم هم المصلحون بل لم يرعوا حال من كان قبلهم من أهل هذه الفرق الضالة المضللة . بأن الله تعالى لم يرفع لهم شأنا يسودون به على أهل الحق لضلالاتهم ولطالما كانت في أيديهم ناصبة الأمور وكثرة أتباعهم ولكن شاء الله تعالى . أن لا يجعلهم إلا فرقا كذلك . فكل ما أشر أبت أعناقهم قطعها الله بواحد من أهل الحق وكل ما أوقدت نيرانهم أطفأها الله بوابل من أهل الحق و لكل عرود إبراهيم . ولكل فرعون موسى . ولكل ضال رادع من أهل الحق ولاتنس أنهم على مبادى أعداء الله رسوله الذين ولكن ضال رادع من أهل الحق ولاتنس أنهم على مبادى أعداء الله رسوله الذين عقدون على رسول الله وأهل الإعان . ويتربصون بهم الدوائر . ولا يظهر ذلك فهم ويغشوا وينتشر إلا إذاوصل ليد أحد منهم شيء من مراكز الدنيا الرفيعة فتراه يظهر هذا الشقاق بين المسلمين بالهيمة على نفاذه ولكن يأبي الله إلا أن يتم نوره يظهر هذا الشقاق بين المسلمين بالهيمة على نفاذه ولكن يأبي الله إلا أن يتم نوره ولكن يرده ولوكره المكافرون) .

ومن العجب أنهم أيضاعلى قدم أعداء الله ورسوله والمسلمين \_وهم الآن المستعمرون ومن العجود هم بكافة الوسائل سعياحثيثا في تحطيم كل ماجاء به الدين وتخلقت به أفراد المسلمين .

وإنا تراهم ينشئون النشء من صغره على حب أخلاقهم وعاداتهم وأعمالهم طارحين \_ الأخلاق الإسلامية وراء ظهورهم. وأيضاكل من يتصل بهم من ذوى المراكز العالية في وظائف الحكومات. وتعود نسائهم لذلك. نابذين ماخطه الله عز وجل لعباده من حسن الأخلاق والآداب ومكارمهما عير مبالين فالمستعمرون يتصلون بمثل هؤلاء الذين لاخلاق لهم في الدين ولا في الدنيا ولا في الآخرة ولابين المسلمين \_ ويحملونهم على السعى في هدم ناحية من نواحي الدين وهي تشكيك البرآء من البسطاء السدج في عقائدهم ومعتقداتهم التي لها الأصالة في الدين من كتاب رب العالمين وبيان المرسلين حتى أجمع علم اخيار علماء المسلمين \_كالحمل \_ والمولد والصلاة والسلام على رسول الله بعد الأذان \_ وقراءة سورة الكهف يوم الجعة \_ وزيارة الصالحين \_ والتبرك بهم بل بالبقاع التي شاء الله تعالى دفنهم فيها الذين خصهم الله تعالى بالنعمة البارزة من نعمه التي أظهرها في أفراد عباده متنوعة على مقتضي حكمته العالمية بآثار صفاته \_ والذكر \_ والتصوف \_ والصوفية الذين خصهم الله تعالى بالقيام بأحد أركان الإسلام من مصدره ما بقيت الدنيا \_ ودعاء نصف شعبان وغيره \_ عاقدمنا من حصر شبهم في أول الباب .

فهم أداة هدم لأعداء الإسلام والمسلمين في ناحية من نواحي الدين وإلافقل لهم: هل اجتماع الرجال بالنساء في السينات والحفلات والدنصات والكباريهات والسير في الشوارع عراة والحلوة في الحوانيت والدكائرة والمحامين وصديق العائلة وترك الرجال والنساء عذابا إلى سن الثلاثين فأكثر من غير زواج وغير ذلك مما أفسد به عدو الله ورسوله المستعمر الأخلاق كل ذلك وأشباهه ممايفسدون به الدين. فيا غيورا على دينه والتفت واعتبر بأن كل مخالف لإجماع المسلمين ناقم على المتمسك بالإجماع وماهو إلا معول هدم في دين الله مع عدوالله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم يلائم على ذلك ما يذاع في الاذاعات الحكومية من شرائط السينات والحفلات والأغاني الخليمة التي هي أكبر حامل على فساد الأخلاق للشبان والشابات الذين يسمعونها الخليمة التي هي أكبر حامل على فساد الأخلاق للشبان والشابات الذين يسمعونها بالألفاظ والنغمات المثيرة للشهوات وفتح أبواب الشر والفساد خصوصا للنساء بالألفاظ والنغمات المثيرة للشهوات وفتح أبواب الشر والفساد خصوصا للنساء والبنات في البيوت وهن محجبات بريئات (الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها)

#### إدعاء واف\_تراء

فإن تعجب أبها المتمسك بدينك فاعجب لمخالفتهم إجماع المسلمين من صدر الصحابة اليوم حيث يدعون أن صلاة التراويح تمانى ركعات بدلامن عشرين فانظريا أخى إلى شذوذهم الذي انخذوه معارضا للاجماع . مدعين أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لم يصل التراويح إلا عانى ركعات؟ (وقدكذبوا والله)وأعجب من هذاوذاك أنهم يدعون أنهم علماء مطلعون تبآلهم وسحقا فلوفيهم رائحة علملاطلعواولوعلى بغض شرحالحديث الآتى المذكور بعد وهلالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم صلى تراويح طول حياته قط ؟ ما أجهلهم بأموردينهم وتشريع نبيهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله إليك البيان يا أخا العقل على مقتضى بيان رب العالمين وسنة سيد المرسلين . إن الله تعالى أمر عباده أن يصوموا رمضان فَكُذَلَكَ مِنْ أَسند الله تعالى إلى حضرته البيان والتبيين أمرهم بقيامه كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم فى الحديث المروى عند أصحاب السنن والمسانيد« إن الله فرض عليكم صيامه. وأنا سننت الم فيامه » وقال لهم أيضا « من قام رمضان إيماناو احتسابا غفرله ماتقدم من ذنبه » وأراد أن يعلمهم القيام في رمضان على النحو الذي بين صلى الله تعالى عليه وسلم لهم فصلى بهم العشاء ثم احتجر حصرا فى ركن المسجد ودخل يصلى فها فصلى وراءه منكان بالمسجد ثمانى ركعات المفروضة عليه طول حياته فأصبح الذين صلوا أخبروا السرعان الذين دائما يخرجون عقب الفرضفكثر الناس فى الليلةالثانية أكثر من الأولى فأصبح الناس يتحدثون فكثر الناس فى الليلة الثالثة حتى ضاق المسجد بأهله فصلى العشاء ودخل بيته ولم بخرج وانتظر الناس كثيرا حتى حصلمنهم ما يشعر بذلك بعضهم يتنحنح وبعضهم يرفع صوته بالكلام يشعر بالإقامة حتى الصبح وعمر بن الخطاب أخذ حصا وألقاه على الباب ففتح الباب وقال « يامعشر الناس لم يخفءلى مقامكم خشيتأن أخرج إليكم فتفرض عليكم منشاء منكمأن يصلى فليصل ماشاء فقام الناس بصلون جماعات وأفراداأوزاعا »واستمرالأمرعلى ذلك حتى جمعهم عمررضى الله تعالى عنه على قارىء واحد وأمره بعشرين ركعة وصار إجماع الصحابة رضوان الله تعالى علم أجمعين على ذلك الذي صار عليه من بعدهم من التابعين وتابعي التابعين وهاجر إلى يومنا هذا بل إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى ، ولا يخني على كل ذى عقل أن إجماع الصحابة هو الإجماع الأول في الدين نقول لهم: هل الني صلى الله · تعالى عليهوسلم شرع فىنافلة وقطعها حتى يشرع فىالتراو يحليلتين ويقطعها؟ كلاوألف

كلا أنظر إلى بيانه الشريف في الصلاة التي بعد العصر . وهو أن عمر بن الخطاب ارسل جاريته إلى السيدة أم سلمة تسأل له الني صلى الله عليه وسلم عن الركعتين اللتين بعد العصر سمعناه ينهى عن الصلاة التي بعد العصر وما نراه إلا يصليهما فقالت السيدة الم سلمة عندى نسوة من بني حرام فادخلى عليه وأقر ثيه السلام فإن رد عليك فاسأليه وإلا فانتظرى فكان صلى الله تعالى عليه وسلم فرغ من صلاته فرد فقال « يابنت أى فراس إن وفد عبدالقيس لما أتونى شغلونى عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهاهاهاتان» وحادث فتح مكة الذى انشغل فيه صلى الله تعالى عليه وسلم عن قيام الليل فقضاه بالكمية بعد الفتح ومنها صار الضحى ثمانى لمن شاء وهكذا بيان السنة المطهرة في كل شيء فكيف يصلى صلى الله تعالى عليه وسلم التراويح ولم يقضها بعد وهاهو الحديث شيء فكيف يصلى صلى الله تعالى عليه وسلم التراويح ولم يقضها بعد وهاهو الحديث في قولها ( مازاد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمانى ركعات لافى رمضان ولاغيره) فيكون على رأى المخالفين أنه بعد أن شرع للناس كيفية القيام في رمضان صار عليه في كل ليلة ست عثيرة وما قال بها صال فضلاعن مسلم . فمن أبي لهم أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صلى تراويع . فرياً لهم خرياً .

فلو كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صلى التراوي لعمل به الصحابة ولم يحد عنه عمرو لو غاب عن عمر لحاجه به الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كما حاجته امرأة في مهر النساء . وكما حاجوا الصديق في ميراث الجدة حين قال لها لم أجد لك ميراثا في كتاب الله تعالى فقام رجل وقال ياخليفة رسول الله إن رسول الله ورثها فقال حتى تأتيني بشاهد فجاء بستة من خيار الصحابة فورثها ولو كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صلى التراويم ثماني ركعات لأجمع عليها الصحابة وجاءنا في بيان السنة المطهرة ودونه أثمة الفقه في المذاهب الأربعة . وهم أخذوا من قوله الشريف « من المطهرة ودونه أثمة الفقه في المذاهب الأربعة . وهم أخذوا من قوله الشريف « من شاء منكم أن يصلى فليصل ما شاء » لا بأس على من صلاها في بيته ما لم تفضل المساجد. وهم قد أخذوا من قوله الشريف «إن الله فرض عليكم صيامه وأنا قد سننت لكم قيامه وأنه من سنة الأقوال فصار العمل بها حتما لازما على كل من يرجو رضوان الله تعالى بشرف اتباع حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم.

وأما ما جاء به عمر بن الحطاب رضى الله تعالى عنه فهو من مصداق قوله الشريف صلى الله تعالى عليه وسلم حين سأله أحد الصحابة كم أصلى يارسول الله القيام؟ فقال صلى الله تعالى عليه وسلم « صل عشرين ركعة » ذكره الزرقاني بسنده في شرحه على موطأً

الإمام مالك رضى الله تعالى عنهم وإن كان فيه طعن ولم يذكر سبب الطعن فإنه من جهة الضعف فالحديث الضعيف يعمل به فى فضائل الأعمال. وأيضا فإنه يجب علينا أن نعتقد أن الصحابة الذين شهد الله تعالى لهم بالعدالة فى التوراة والإنجيل قبل أن يخلقوا لا ياً تون بشيء من الأقوال والأفعال والتقريرات التي هي أمور أصل الدين من تلقاء أنفسهم بل لابد وأن يكونوا سمعوهامن الصادق المصدوق صلى الله تعالى عليه وسلم هذا . ولنا أن نقول إن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه أخذ من بيانه الشريف عشرين ركعة من أن حضرته صلى الله تعالى عليه ومنلم صلى بهم ليلتين بست عشرة ركعة وكأن الليلة الثالثة التي لم يخرج فيها إليهموأمرهم بالصلاة فكأنها نصف لليلة بأربع ركعات فكان المجموعءشرين ركعة فهذا كحركجويف المحراب فىالحائط أخذا من بيانه الشريف من التزامه مكانا واحدافي كل صلاة هذا . ولنا أن نقول إن عمر رضى الله تعالى عنه علم أن أهل مكة يصلون ستا وثلاثين ركعة لأن كل مصل يقوم ليطوف حول الكعبة بركعتين وركعتين سنة الطواف فكأن كل طواف بأربع ركعات فـكائن أربعا فى تسع بست وثلاثين ركعة وليس كل أحد فى مكة فابتدع رضىالله تعالىعنه عن عشرين ركعة وسماها بدعة لأنها لم تكن من قبل بهذه الكيفية فابتدعها رضى الله تعالى عنه ليبين للناس ما فى البدع ماهو محمودكما بين الله تعالى لعباده فی کتابه العزیز ( رهبانیة ابتدعوها ) فمنها ماهو واجب العمل به ومنها هو سنة فراجعه قريبا .

وإلك ما هو أهم وأعم وأنتم وهو إجماع المسلمين . أليس هو الحجة الثالثة في الدين بصريح كلامه العزيز على ما بيناه من قوله تعالى ( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ) كما قال الإمام الشافعي رضى الله تعالى عنه حين سئل عن الحجة في دين الله تعالى . فقال : كتابه . قال السائل ثم ماذا ؟ قال : سنة نبيه . قال : السائل ثم ماذا ؟ قال : إجماع المسلمين . قال السائل من أنى لك بها فطرق الشافعي رضى الله تعالى عنه برأسه هنيهة . فقال السائل أجلت بها ثلاثة أيام بلياليهن فإن لم تجئى بها فأعتزل الناس . فاعتزل الشافعي الناس ثلاثة أيام وخرج في اليوم الثالث بعد العصر مغير الوجه ، وجاء فاعتزل الشائل وقال حاجتي . قال نعم وقرأ الآية ثم قال رضى الله تعالى عنه لم يملق إصلاء السائل وقال حاجتي . قال نعم وقرأ الآية ثم قال رضى الله تعالى عنه لم يملق إصلاء النار على الخالفة إلا أن اتباعهم أمر واجب كيف لا وقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم النار على الخالفة إلا أن اتباعهم أمر واجب كيف لا وقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم النار على الخالفة إلا أن اتباعهم أمر واجب كيف لا وقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم

« أن ربى أن لا مجتمع أمتى على الضلالة فأعطانها » وقال صلى الله تعالى عليه وسلم "

الله على الجماعة » وفي الرواية الأخرى « يد الله مع الجماعة » ومن شذ شذ في « يد الله مع الجماعة » " - الناروفي رواية أخرى «من فارقا لجماعةقيد شبر» وفي أخرى «قيد شبر»وفي أخرى الناروفي وفي أخرى «قيدشعر فقد حلع ربقة الإسلام من عنقه » والروايات في ذلك كثيرة كاقد ما وهذاهو إجماع الصحابة ولا خالفه إلامن سبقت شقوته والعياذبالله تعالى ولهذه الأدلة أقول نهارا جهارا الصلاة معهم باطلة وفي مساجدهم عاطلة لأمها غير مساجد المسلمين ولا نخبي أن الديجابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا فى منتهى الحرص على بيانانه الشريفة وخاصة فها يتعلق بأحكام دين رب العالمين وكان بعضهم يرجع إلى بعض فى الحكم الواحد حتى يستقر الرأى إليهو يجمع الأمرعليه . وناهيكبالمساجد التي انحذوها كمسجدضرار الذي انخذه المنافقون مضارة ومحاربة للمسلمين فى مساجدهم التى انخذوها من بيان سيـــد العالمين وقد أجمعوا علمها ولم يشذ أحد منهم فيا هو مجمع عليه من لدن الصحابة إلى وقتنا هذا بل إلى يوم القيامة إن شاء الله تعالى . ولـكن ليعلم العالمون أن من سنة ربك تبارك و تعالى ما أنزل آية من القرآن المجيد فى حادثة إلاكانت أصلا لما سيستحدث. مثلمًا في الأزمنة المستقبلة حتى يرجع الإنسان فيها إلى الحكم الإلهى الذي أنزل بيانه في كتابه العزيز ولماكان ربك سبحانه وتعالى عالما عما سيحدثه عباده أنزل قرآنا يتلي ليكون حجة علمهم ويكونون هم على قدم سابقيهم فى السبب والاختيار والغرض والوجهة فقال عز من قائل ( والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لاتقم فيه أبدا) الآيات وياليتهم خالفوا الإجماع في مساجدهم الضارة للمضللين من البرآء من المسلمين ضعفاء الإيمان بل يعمدون إلى ماهو شر منه وأضر وهو صلاتهم الجمعة فى الشوارع العامة وإمامهم فى دكان أو تحت عمارة أو فى فضاء مصنع أو على الأرصفة كأنهم لم يبالوابالتشريع ولا بالشرع. من أين لهم هذا من الدين أم من بيان سيد العالمين أم من الـكتاب المبين كلا ، ما هي إلا اوهام وفساد فى العقل والنقل . وياليت الأمر مقضورعلى أهل هذه الطريقة المخالفة لإجماع المسلمين بل لفساد أهل هذا الزمان من ضعفاء الإيمان بل امتد الأمروشاع الضلال لوجود مرتع له من بعض أئمة مساجد الأوقاف يصلون كذلك الثمانى ركعات تقليداً لهؤلاء الضالين المضللين من غير بحث عن دليل لقصرهم هؤلاء وهؤلاء عن الوقوف على أى دليل لهم وماهى إلا المخالفة لإجماع المسلمين وخاصة الصحابة رضوان

الله تعالى عليهم الذين رووا لنا كل ذلك فكيف نأخذ عنهم بعض الأحكام ونتركهم في بعض أليس هذا كال اليهود والنصارى الذين يؤمنون ببعض المرسلين ويكفرون ببعض سبحان الفعال لما يريد الذى جعل الضلال والهدى دائمى النزاع والصراع بينهما إلى يوم القيامة قال تعالى (قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا) وقال تعالى (ويزيد الله الذين اهتدوا هدى) ولما كان هو الفعال لما يشاء في مكوناته وكان وجودهم على مقتضى الصفتين المتقابلتين الرحمة والغضب قال تعالى (كلا عمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا) اللهم إنا نسألك التوفيق وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا) اللهم إنا نسألك التوفيق الما يرضيك إكراما لمن أرسلته رحمة للعالمين .

#### عظة واعتبار

أيها القارى. الكريم ألهمني الله وإياك وهداني وهداك إلى النظر في حقائق الأمور التي أبانها سبحانه وتعالى لعباده وشرعها لهم على يد سيد المرسلين وأمرهم أن يسيروا علمها بلا تغييرولاتبديل وقال تعالى لهم( وأن هذا صراطى مستقما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذاكم وصاكم به لعلكم تنقون) ولما علم ربك سبحانه ونعالى أنه يوجد فى عباده مخالفين.نحرفين عن الطريق المستقيم أرشدهمكثيرا فى كتابه العزيز إلى عدم التفرق والاختلاف وقد قدمنا الآيات فى ذلك كثيرا وكذا الكثير من الأحاديث التي أمر بها صلى الله تعالى عليه وسلم وحث عليهاوالتي من أجلها تأليف هذا الكتاب فلربما يظن ظان أويتوهم متوهم أنى حاقد علمهم أوحاسد لهم كلا والله إنى إن شاء الله تعالى مع الذين قال تعالى فهم (والذين جاؤًا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونابالإعان ولانجعل فى قلوبنا غلا للذين آمنواربنا إنك رءوف رحيم) فلله الحمد والمنة لا أحقد على مسلم ولا أكره مسلما ولو أذانى بالفعل ، بل أطلب له العفو والمغفرة من الله الـكريم ، ولـكني والله غيور على دين الله عز وجل وأكره كلمخالف ومتفرق فيه كما أمرالله عز وجل عباده فى قوله تعالى (شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذى أوحينا إليك ، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أنأقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه) وغير ذلك كثير ، وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه مسلم ترعوا أن تذكروا الفاجر بما فيه ، دكي يحذره الناس ، وقد قال بعض الأفاضل:

من الدين كشف الستر من كل كاذب وعن كل بدعى أتى بالعجائب ولولا رجال مؤمنون لهدمت صوامع دين الله من كل جانب فلهذا وفقنى الله تعالى للقيام بمطاردة وإرداع كل مسلم مخالف لإجماع المسلمين ومحاربته بالكتاب العزيز والسنة المطهرة ، لأجل ألا يكون بين المسلمين خلل ولا نزاع ، لأن ربهم واحد ودينهم واحد ونبيهم واحد ، وأحكام دينهم واحدة على ماقدمنا فالحلاف بسبب النزاع والتفرقة وقد نهى الله عنهما فى قوله تعالى (منيبين إليه ، واتقوه وأقبموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين ، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بمالديهم فرحون ) ولطالما أحدث الشقاق الوقائع بين المسلمين وحوادث وجنايات نشأت عنها العداوة المستمرة فى البلد الواحد والعائلات ، قال سيد العالمين صلى الله تعالى عليه وسلم «طوى لمن جعله الله مفتاحا للخير ، مغلاقاللشر ، وويل لمن جعله الله مفتاحا للخير ، مغلاقاللشر ، وويل لمن جعله الله مفتاحا للخير ، مغلاقاللشر ، وويل لمن جعله الله مفتاحا للخير ، مفلاقاللشر ، مفتاحا للشر » الحديث .

فأنت ياأخى اعتبر كلامى كأنه لم يكن، وانظر بعقلك، وحكم دينك ، هل المساجد التي بناها الصحابة كمسجدمعاوية بدمشق الشام ، ومسجدعمرو بن العاص بمصر القديمة ولا يقال لـكلمنها إلا الجامع الجامع ، لأن الصحابة قد أجمعوا على إقرارها ، وناهيك بالأزهر الذى بناه الفاطميون الذين هم من مصداق قوله الشريف صلى الله تعالى عليه وسلم « خير القرون قرنى ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلومهم ، والفاطميون من خير القرونأم مساجدهم التي تخالف مساجد المسلمين من عهدالصحابة إلى يومالدين ، إن شاء رب العالمين هل رأيت قبل ظهور هذه الفئة تغايرمساجد المسلمين منذ القرن الرابع عشرا لهجرى اللهم إلا مساجدهم التي أنخذوها ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، وإرصاداته لمنحاربالله ورسوله من قبل، وليحلفن إن أردنا إلاالحسني، والله يشهد إنهم لـكاذبون) ولا يفوتك أيها القارىء الحكيم ادعاؤهم أنهم أهل سنة فى لباسهم وأخلاقهم ومأكلهم ومشربهم وقيامهم وقعودهم ونومهم ومعاملتهم أمالباسهم فهو مغاير للسنة من كل الوجوه ، نخص بالذكر من عمائهم الني لاتزيد من ذراعين أو ثلاثة تقريباً ، وهذا القدر مغاير للسنة ، إذ الوارد في السنة اثنا عشر ذراعا ثم لباسهم المشتمل على مايشبه الحرير وهو نوع من أنواع الزينة ، وجلوسهم لايكون إلا على السكراسي ، ونومهم لايكون إلاعلى الأسرة المفروشة بالفراشالوثير ، وطعامهم مالذ وطاب من صنوف الطعام ولحاهم لا تزيد عن قيراط بعد البشرة ، وعذبة عمائهم لا تريد عن فتر ، وأخلاقهم في الدين شاذة يدلك على ذلك أنك إذا حييت أحدهم عقب صلانه بقولك (حرما أجابك بقوله « برما » ثم أردف هذا اللفظ بقوله « لم يرد ». وكذا لو قلت له هنيئا ، أو شفيتم ، أو تقبل الله ، أو غير ذلك مما تعورف بين الناس بالتحية بقوله لك لم يرد ، وجهل ما علم الله تعالى عباده التحية بعضهم بعضا من قوله عز وجل ( وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ) ومعاملتهم كأسوأ ما يكون في الأخلاق ولا يسعنا أن نذكر منها شيئا عملا بقول انقائل :

إن الكريم إذا رأى عيبا ستر أما اللئيم إذا رأى أفشى الحبر ليس اللئيم يضر إلا نفسه والله يغفر للكريم كما غفر

وياليت هذا الأمم المخالف فيه ، إذا رفع الموى الحل والربط مجقوق الحق ويبطلون الباطل ويميزون الحبيث من الطيب ، وينصرون الحق وأهله ، ويضربون على أيدى المضلين ، ويلزمونهم الحجة ، ويقفونهم عن السير استحداث الفتن والفرقة بين جماعة الموحدين ، بل يقولون «هذه الأمور خلافية ، وقد قدمنا في أول هذا السباب أنه لاخلاف بين المسلمين أهل الحق والإجماع ، إذ الحق لاخلاف فيه ، ولا مشاحة ولا تعارض ، وقد أرشد الله سبحانه وتعالى عباده في كتابه العزيز أنهم يرجعون إلى كتابه العزيز إذا ماقام أحد بمعايرة فاعليه إجماع المسلمين ، فقال تعالى ( وإن تنازعتم في عيه ، فردوه إلى الله والو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ) ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لجميع المسلمين ، وأن يحول حالهم إلى أحسن حال ليغار لهم وينتقم لهم إكراما لمن أرسله رحمة للعالمين ، اللهم صل وسلم وبارك علم وعلى آله وصحبه أجمعين .

## (الباب السابع في التوسل والوسيلة وفيه فصول)

#### الفصل الأول في معنى التوسل والوسيلة

شرع الله عز وجل الوسيلة وجعلها أصلا يرتكن عليها ولا يقبل العمل إلا بها وجعلها ضرورة من ضروريات الحياة البشرية ولفت عباده النظر إليها بعد أن خلفها بالفطرة والطبيعة فيها وإليها فقال عز من قائل (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة كل ما يتوسل به أى يتقرب

به من قرابة أو صنيعة أو غير ذلك . فاستعيرت لما يتوسل به إلى الله تعالى من فعل الطاعات و ترك المنهيات وأنشد .

أرى الناس لا يدرون ماقدر أمرهم ألا كل ذى لب إلى الله واسل

فاعلم يا أخى أن الله سبحانه وتعالى جعل الدنيا عكس الآخرة من جميع الوجوه وأن هذه الدنيا هى دار العمل بالتكاليف الشرعية والتوجيهات الإلهية ، والتعاليم الربانية ، فلم يوجد الحق عز وجل فيها شيئاً إلا بالعمل ولذا قال عز من قائل ( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله) وناهيك بالآية الجامعة فى قوله تعالى ( فمن يعمل مثقال ذرة شرايره ) بل جميع أوامر الحق عزوجل ونواهيه فى كتابه العزيزومنة نبيه السكريم ترشد عباده إلى العمل فى هذه الحياة .

وإن من تأمل بعين الفكر ونظر بمنظار الإيمان وعلم من كثرة الاطلاع وجدأن جميع ما سبق من الأدلة يحث على الأخذ في الأسباب وهي الوسيلة الموصلة إلى الغاية المرجوة دنيا وأخرى لما تبين واتضح أن كل موجو دللحق عز وجل لم يوجده إلا بالوسيلة.

والوسيلة في جميع مابينا تنقسم إلى قسمين مادية « حسية » ومعنوية «روحية» فالمادية الحسية هي ما يشاهد ويلمس بحاسة اللمس ولو للأعمى في جميع المكونات ولا نذهب بك بعيداً بل نلفت نظرك إلى قول الحق عز وجل (وفي أنفسكم أفلا تبصرون) فمن أى شيء وجدت أيها القارىء المكريم ؟ وبأى شيء تعيش ؟ وفي أى شيء تعمل وتقيم ؟ وماهو الناشيء منك وعنك ؟ فلا ترى إلاأنها كلها وسائل . وقس على ذلك كل حالة مادية حسية .

والمعنوية الروحية مانفت الله سبحانه وتعالى عباده النظر إليه من حكمة إرسال الرسل وتوجيهم العباد إلى اللهءز شأنه بالإيمان الذى هومعنى من المعانى والذى لايعرف إلا بها الإ بالصورة التي جعلها الله تبارك وتعالى مقابلة لهذا المعنى الروحى إذ لايعرف إلا بها وهى قيامك بالمأمورات ظاهرا حتى ببرهن به عنك بالمعنى الباطنى الروحى الذى لا يعرف إلا بهذا الظاهر وفى دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إلى الله أكبر دلالة على الوسيلة المعنوية والروحية قال تعالى (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحبيكم الله) وقال تعالى ( واتقون ياأولى الألباب ) وليس فى كل معنى ماتقدم إلا بعد نفى جميع ماعدا أوامي ه باطل وإثبات ماهو جدير به وأحق فى كل معنى ماتقدم إلا بعد نفى جميع ماعدا أوامي ه باطل وإثبات ماهو جدير به وأحق فى كل تلك الأوامي وهو الله تعالى .

لعله قد استبان لك مما قدمنا أن الوسيلة على قسمين : مادية وروحية . فالمادية عليها جميع التكاليف الشرعية من امتثال الأوام واجتناب النواهي ومن أهمها معاملة الحالق جل وعلا ومعاملة المخلو قين كما أمر سبحانه وتعالى إذ يفتح من هذه المعاملات التي هي وسائل بنص الشرع عمل يستحق عليه الجزاء دنيا وأخرى فالعمل الباطني الروحي ينشأ عنه العمل الخاهري المادي المحسوس الذي ينشأ عنه المجزاء أني وهذا الجزاء لا يتوصل إليه إلا بالوسائل التي شرعها الله عز وجل لعباده وجعل تبارك و تعالى نسبة العمل إليه إلا بالوسائل التي شرعها الأعمال و تنسب إليها إذ لا يترتب الثواب والعقاب العمل إليه الله بهذه النسبة والإضافة الحقيقية . هذا هو أصل التوسل والوسيلة وحقيقة مشروعيتها و توجيه الله سبحانه و تعالى عباده إليها . ومن جهل ذلك فقد جهل سنين التكوين الإلهي وجهل سنن التشريع الرباني لعباده و لاينكره إلا كل مخالف لإجماع المسلمين.

ولما كانت حكمة العليم الحكيم وجودالمخالفين فى الدنيا من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة ضد الحق وأهله (ليميز الله الخبيث من الطيب) وجود المخالفين الذين لايفرقون بين الحق والباطل بانكارهم جميع أنواع الوسيلة حسداً منهم وحقداً وتوهينا وتضعيفا فى قدر سيد العالمين صلى الله تعالى عليه و سلم ومن بعده من الصالحين الطيبين الطاهرين جهلا منهم وضلالة عن الحق الصريح الواضح وعدم نظرهم إلى الصراط السوى الذى شرعه ألله عزوجل لعباده وجموحهم إلىالضلال بتمسكهم ببعض آياتفى القرآنالعزيز وبعض الأحاديث في السنة المطهرة التي لايعقلون لها معنى كقوله تعالى ( ادعونى أستجب لــكم) يظن الغمر أن هذه وأشباهها تنني التوسل والوسيلة أليست هذه وأشباهها ترشد إلى التوسل والوسيلة . لأن الذى لا يخني عليه شيء فى الأرض ولا فى السهاء ويعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور لا يحتاج إلى دعاء ولاطلب. (إذهو قائم على كل نفس بماكسبت ) وإنما شرع لهم الدعاء ليلفت لهم النظر أن لهم إلها قادرا ينفع ويضر وبجيب دعوة المضطر لاكالأصنام التي يعبدونها من دونالله . ويقول أيضا جاهلهم فى استدلاله على عدم الوسيلة قال الله تعالى ( واسألوا الله من فضله ) فقل لهذا الأخرق أليست هذه الآية الكريمة هي دعوة من الله عز وجل لعباده بالتمسك بالوسيلة إذ فضله الذىوجهنا إليه تعالى هو مماقربه إلينا وجعله بين أيديناكما عليه أهل التحقيق من المفسرين فهي عين الإرشاد لعباد الله تعالى إلى النوسل والوسيلة والأخذ فى الأسباب ظاهرا وباطنا هو سنة الله تعالى فى مكوناته وهو عين التوسل .

ويقول أيضًا هذا الغبي في استدلاله وإنكاره على عدم التوسل بالحديث المشهور

المروى عن أصحاب الصحاح من قوله صلى الله تعالى عليه وسلم « إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله » الحديث فبالله أليس هذا هو عين الإرشاد إلى النوسل والوسيلة لأن السائل للمخلوق إنما هوفى الحقيقة سائل لله تعالى ظاهراً وباطنا أما الظاهر فيلسان المقال والباطن بلسان الحال لأنك تعرف أن الوجود كله على زوجين ومنه . الظاهر والباطن ومنه قولنا على المقابلة والمائلة وهذا هو الحق والتحقيق ونضرب الى مثلا ليستنير لك الحال ويتضح لك المقال وذلك كحال من به علة مرض فلا يسعه إلا أن يذهب إلى الطبيب ليسأله عن العلة فلسان الحال الذهاب إليه ولسان المهال الشكاية وبيان العلة له وهذا ليس بحرام ولامنتقد ولا غيب فيه بل هوواجب بالفطرة التي فظر الله الناس عليها بل يقول المريض ومن معه مبتهلا اللهم اجعل في يده الشفاء والهمه الصوابووفقه لمعرفة الداءوأن الحديث كان فىصدر الإسلام وإنهم كانوا قريى عهد بكفرفهم فىأشدالحاجة إلى توجيههم إلى فاعلالكائنات والمكونات ظاهرآوباطنا سبحانه وتعالى . وكانت مخالطتهم للاعمال الدنيوية أشد لما فيها من المنافع العائدة على حياتهم وذويهم وما يترتب عليه حسن المثوبة الأخروية فكان المراد والغرض من إرشاده الشريف صلى الله تعالى عليه وسلم للعباد ليعرفوا أن جميع الأقوال والأفعال والحركة والسكون منه سبحانه وتعالى ولاتنس أنمستعمل الدواء عند تعاطيه يقول اللهم اشفنى أو بسم الله الشافى فالغرض المداومة على تعليق قلبه بمن هو شأنه كذلك سبحانه وتعالى لمداومة التوفيق والهداية لمرضاته . وأماما فهمه أجهل الجهلاء فى الحديث بان الغرض منه صرف العبد عن مكونات الحق عز وجل فهو من الخرافة بمكان لما يترتب على ذلك من تعارض الآيات بعضها بعضا وكذلك السنة على مقتضى أفهامهم الفاسدة وأباطيلهم الكاسدة . وإليكشيئا من الآيات الكريمة التي قص علينا سبحانه وتعالى ليعلمنا أسراره فى مكوناته بقوله تعالى ( والله خلقكم وما تعملون ) هو الذى يسيركم فىالبر البحر) ( وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى) (هذه تدل على أنه هو الفعال وهو الحق. فـكيف بهذا مع قوله تعالى يا أيها النبى جاهدالـكفار والمنافقين وأغلظ عليهم) (فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حيىإذا أثخنتموهم فشدواالوثاق فإما منا بعد وإما فداءا) وهكذا من جميع الآيات التي ذكر الحق عز وجل وجعل بنسبة الأعمال للعباد وهاهي الآية الجامعة وهي قوله تعالى ( هن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره )فكيف بهذهمع قوله تعالى ( فعال لما يريد) ﴿ هُو الذَّى خَلْقَ لَـكُمُ مَا فَى الْأَرْضَ جَمِيعًا ﴾ وكيف بذلك كله مع توجيه الله عز وجل

عباده و لفت النظر إلى مكوناته من أخذ الأمور من أسبابها كقوله تعالى ( واسألوا الله من فضله) قال العلامة البيضاوى وعليه جميع عقلاء الأمة المفسرين للقرآن الجيداى ما قربه إليكم وجعله بين أيديكم وعليه فالأخذ بالأسباب حتم لازم من هذه الموجودات وهى الوسائل للحق عز وجل خصوصا وقد نوع سبحانه الأسباب وسماها أبوابا وقال تعالى ( وأتوا البيوت من أبوابها ) وقال ( وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبل الله هو الذى أيدك بنصره و بالمؤمنين وقال تعالى (حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين) وقال تعالى ( فاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم) وقال تعالى ( ويذيق بعضكم بأس بعض ) على أن الحديث الذى لم يفهموا له معنا آخره يغطى نفع العباد وضرهم بمعض فالحديث عن على الأخذ بالأسباب .

ومعناه إذا سألت مخلوقا فلاتنس الخالق لأنه هو الذى بيده ملكوت كل شيء. وهو الخالق لكولمن يستعين به والآيات والأحاديث لا تعطى إلا ذلك المعنى لأنه لا يعقل التوجه إلى الله إلا بالأخذ فى الأسباب . وجميع بيانات السنة لا تعقل إلا كذلك فكيف يفهمها قاصر و الذهن بهذا المعنى مع قوله صلوات الله وسلامه عليه « دع الناس فى غفلاتهم يرزق الله بعضهم من بعض ) وهكذا جميع بيانات السنة وما ورد فيها من أنواع التوسل والوسيلة التي لا تكاد تقف عند حد من توسلاته الشريفة صلى الله تعالى عليه وسلم بأنواع نعم الله عز وجل ومن النعمة الزمان والمكان من الموجودات كما سيأتى من بعض ما ورد عنه في صحيح السنة صلوات الله تعالى وسلامه عليه .

# الفصيال

# (في قصرهم الوسيلة على أنواع العبادات)

فانظر ياأخى: فلست أدرى من أنى لهم قصرهم الوسيلة على العبادة فحسب بعد إطلاق الحق عز وجل فى قوله تعالى بعد أمم، لعباده بالتقوى وملازمتهم لهالاينسوا الوسيلة (وابتغوا إليه الوسيلة )وقدعر فهم بأنهم فى دنيا الأسباب التى لايتأتى فيها حصول شىء إلا بالأسباب وكل الأسباب والمسببات من نعمه تعالى وعظيم قدرته و بديع صنعه وأمرهم بأن يأخذوا بهاويعملوا ببيانه الحكيم وإرشاد رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. فلست أدرى ما حقيقة عقول هؤلاء الذين لا يفقهون ولا يتفقهون ويقولون قال الله تعالى ( اذعونى هو عين الوسيلة قال الله تعالى ( اذعونى هو عين الوسيلة قال الله تعالى ( اذعونى هو عين الوسيلة الحسلة على الدعونى هو عين الوسيلة على الدعونى هو عين الوسيلة الله تعالى ( اذعونى هو عين الوسيلة الهون و يقولون و يقول

اله جل وعلا ( وإذا سألت فاسأل الله ) الحديث هو عين الوسيلة لأن الدعاء والسؤال في عين الوسيلة لمن ترجو منه حاجتك وهو الدين وقد قدمنا من تفسير الـكشاف وقال العلامة أبو حيان في تفسيره البحر، وكذا تفسير النهر: الوسيلة القربة التي ينبغي ون يطلب بها أو الحاجة أو الطاعة أو الجنة أو أفضل درجاتها فكيف يقصرها على العبادة فكان الرغيف من الخبز الذي يعيش به والماء ليس بوسيلة. وقد قال الإمام الفخر: اعلم أن مجامع التـكليف محصورة في نوعين لاثالث لهما أحدها: ترك المنهيات وإله الإشارة بقوله تعالى (انقوا الله) وثانيهما: فعل المأمورات وإليه الإشارة بقوله تعالى ( وابتغوا إليه الوسيلة ) ولما كان ترك المنهيات مقدماعلى فعل المأمورات بالذات لاجرم قدمه تعالى عليه فىالذكر وإنما قلنا إن النرك مقدم على الفعل؛ لأن النرك عبادة عن بقاء النبيء على عدمه الأصلى والفعل هو الإيقاع والتحصيل. ولاشك أن عدم جميع المحدثات سابق على وجودها. فكانت ترك قبل الفعل لا محالة. فإن قبل ولم جعلت الوسيلة مخصوصة بالفعل مع أنانعلم أن ترك المعاصى قد يتوسل به إلى الله تعالى. قلنا الترك إبقاء الشيء على عدمه الأصلى وذلك المقدم المستمر لا يمكن التوسل به إلى الشيء البتة. فثبت أن النرك لا يمكن أن يكون وسيلة بل من دعاة داعى الشهوة إلى فعل قبيح ثم تركه لمطلب مرضاة الله تعالى فهاهنا يحصل التوسل بذلك الامتناع إلى الله تعالى إلا أن ذلك الامتناع من باب الأفعال ولهذا قال المحققون ترك الشيء عبارة عن فعل ضده . كما وقع في حديث الثلاثة الذين آووا غارا: يرويه أصحاب السنن والمسانيد.

إذاءرفت هذافنقول: إن الترك والفعل أمران معتبران في ظاهر الأفعال فالذي يجب تركه هو المحرمات والذي يجب فعله هو الواجبات. ومعتبران أيضا في الأخلاق فالذي يجب حصوله هو الأخلاق الفاصلة والذي يجب تركه هو الأخلاق الدميمة. ومعتبران أيضا في الأفكار فالذي يجب فعله هو التفكر في الدلائل الدالة على التوحيد والنبوة والمعاد والذي يجب تركه هو الالتفات إلى الشهات ومعتبران أيضا في مقام التحلي فالفعل هو الاستغراق في الله تعالى وأهل الرياضة يسمون الفعل والترك بالتحلية والتخلية وبالحجو والصحوو بالذي والاثبات وبالغناء والبقاء ، وفي جميع المقامات الذي مقدم على الإثبات ولذلك كان قولنا لا إله إلا الله النفي مقدم فيه على الإثبات والوسيلة فعلية من وصل إليه إذا تقرب إليه قال لبيد الشاعر:

أرى الناس لا يدرون ماقدر أمرهم ألا كل ذى لب إلى الله واسل أى متوسل . فالوسيلة هى التى يتوسل بها إلى المقصود اه منه . وقال العلامة

الألوسى فى تفسيره: الوسيلة ملاك الأمركله فهى الذريعة لـكل خير والمنجاة من كل ضير . وأخرج ابن الأنبارى وغيره عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن الوسيلة الحاجة وأنشد له قول عنترة:

إن الرجال لهم إليك وسيلة أن يأخذوك تكحلى وتخضى في منى تعميم الحق عزوجل في كيف بعد هذا الذي ظهر من بيان عقلاء المسلمين في معنى تعميم الحق عزوجل لأنواع الوسيلة يقصرونها هم على أنها بمعنى العبادة فقط ما هو إلا تعصب وجهالة خصوصا قولهم لا توسل. وأن الله ليس في احتياج إلى الوسيلة وغاية أمر هم إنكار هم على المتوسلين بعباد الله الصالحين ولم يفطنوا لقول رب العالمين (وكانوا يستفتحون به على الذين كفروا فلما جاء هم ماعرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين) فلم يعب الحق عزوجل عليم الوسيلة بالغائب المنتظر بل عاب عليهم في إنكار هم عليه وعدم الإيمان به صلى الله تعالى عليه وسلم أو لم يقرءوا قوله تعالى (ألم تر إلى الملا من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالو لهم ابعث إلنا ملكا) الآيات . إذا الجماعات من بني إسرائيل لما الوا نبيم هل كفروا على زعمهم الباطل: سنوضح ذلك ونبين لهم ما يخزيهم .

### الفصلالتالت

فى بيان استدلالاتهم على أن الزائر المنبي والولى والناذر لهم والمتوسل بهم مشرك كعابد الأصنام فى زعمهم مستدلين بقوله تعالى (أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب) وبقوله تعالى (والذين اتخذوا من دونه أولياء مانعبدهم إلاليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم يوم القيامة فها كانوا فيه يختلفون) وهكذا كلما يرون شبهة ولوواهية يدلون بها نقول : لا يخفى على ذوى البصيرة أن المنحرفين عن الجادة والطريق المستقيم من الفرق المارقة الذين يحرفون كلامرب العالمين وسنة نبيه الكريم عن مواضعها لأهوائهم الشيطانية التي يدعون إليها ضد الحق وأهله فى كل ناحية من نواحى انحرافهم ففى مثل التوسل والوسيلة يجعلون كل زائر للنبي صلى الله تعالى عنه مشركا الشيرك الأكبر الذي لا يغفره الله عزوجل على أنها كفر وعبادة أوثان وعبادة أصنام جاعلين الآيات التي أنها الحق عز وجل فى حال الكافرين وما كانوا عليه من عبادة غيره جل وعلا منبطقة الحق عز وجل فى حال الكافرين وما كانوا عليه من عبادة غيره جل وعلا منبطقة

على الزائرين تماما بلا فارق بينهما يضللون المستمعين لهم بقولهم الدعاء مطلقا عبادة لى هومنح العبادة وهؤلاء الداعون للأموات كحال الداعين للأصنام تماما لأن الداعى للنبي أو الولى يعتقد كما يعتقد الكافر العابد للصنم إذ الداعى للنبي أو الولى يقول إذا ماسألته إن الله تعالى هو الفعال وكذلك الكافر يعتقد ذلك وقد حكى الله عز وجل عنهم بقوله تعالى ( ولئن سألتهم من خلق السمواتوالأرض ليقولن الله ) فحال هؤلاء الزوار للأنبياء والأولياء كحال هؤلاء الكافرين الذين يعبدون الأصنام فلا يسع السامع المفتر المضلل إلا الموافقة لهواتباعه فى الضلالة ولم يفرقهذا الضال والمضلل بين الزيارة والعبادة بل لم يخجل ولم يستحى من الله تعالى الرقيب عليه أو لم يخف أن أحداً من أهل الحق يظلع على تخريفاته وتضليلاته هذه فيلعنه خصوصا إذاكان مستجاب الدعوة لايرد الله تعالى دعوته فيستحق خسران الدنيا والآخرة . ماذا أصنعوقدقال العليم الخبير بعباده (ومن يضلل الله فلا هادى له) (ومن أضل ممن اتبعهواه بغير هدىمن الله ) يا أخى أو لم يفقه هذا الناسب نفسه للعلم وأهلهبأن اللفظ الواحد مناللغة العربية التي نزل بها القرآن المجيد له عدة معان بل قد يكون في معناه التضاد كقوله تعالى ( زعم الذين كفروا ) ففى لفظ الزعم معنيان الـكذب كما هنا . وقد يطلق على القول المحقق والصدق كما فى حديث صمام بن ثعلبة المروى عند البخارى وغيره بلفظ « قال يا محمد أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أنالله أرسلك قال صدق) الحديث وكذا الظنفإنه يطلقعلىالسوءمنالشروالتحقيقمن الخيركما فى الكتاب والسنة قالسبحانه ( وظننتم ظن السوء ) ( وتظنون بالله الظّنونا ) وفى الحديث عند البخارى وغيره ( لقد ظننت یا آبا هریرة ) وفی قول عمر رضی الله عنه المروی عند البخاری وغیره (ذلك الظن بك ياأبا إسحق) و كما في معنى الوفاة قال تعالى (إنى متوفيك ورافعك إلى) فيفهم من لفظ الوفاة يعنى الموت. وكذا يفهم منهمعنى النوم إذها شقيقان في قوله تعالى ﴿ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها ﴾ وهكذا الـكثير من معانى الألفاظ العربية التى بها نزل القرآن الكريم وعليها بيان السنة المطهرة فكيف بهذا المارق المفارق يجعل لفظ يدعون في عبادة الأصنام كلفظ يدعون الزائرين للمزورين ويجعل الكل معنى واحدا وهي العبادة بقياسه للفارق المهارق . قل له لو أن الأمركما تقول لكانكل لفظييان أو أيا الموضوعين لنداء البعيد والقريب يكون شركا وعبادة ولم يقل بها حتى المخبول في عقله وهاهو كلام العلامة الألوسي المفسر للقرآن الكريم وهو آخر مفسر يقول عليه بعد التحقق من كلامه ومعرفة أغراضه وماجئتك بكلامه

إلا بعد اطلاعى ومراجعتى على جميع كتب المفسرين الآن فقد جمع رحمه الله تعالى جميع ماقيل على هذه الآية التي يتمشدقون بها فى كلاءهم ولايعقلون لهما معنى ولوكان لهم أدنى اطلاع ومعرفة ما استدلوا بها على أباطيلهم العاطلة ودعواهم الباظلة إذ الآية الكريمة لاتفهم ولا تعقل إلا ببيان سابقتها وهي قوله تعالى ( قل ادعوا الذينزعمتم من دونه أولياء فلا يملكون كشف الضرعنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذوراً ) فهاهو كلام العلامة الألوسي بل هو كلام جميع المفسرين على هذه الآية إذ لم يترك فها قولا لقائل. قال في صفحة ٢٩٧ جزء ثان: إن التوسل والاستغاثة بالأحياء جائزة لاشك فيها ولا يتوقف على أفضليته من الطالب بل قد يطلب الفاضل من المفضول فقدصح أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال لعمررضى الله تعالى عنه لمااستاً ذنه في العمرة (لاتنسنا ياأخي من دعائك) وأمره أيضاً أن يطلب من أويس القرني رحمة الله تعالى عليه أن يستغفر له وأيضا أمر أمته صلى الله تعالى عليه وسلم يطلب الوسيلة له بآن يصلوا عليه وبما رواهالترمذى وقال حديث حسن صحيح عن عثمان بن حنيف رضىالله تعالى عنه أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال أدع الله تعالى أن يعافيني فقال إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك قال فادعه فأسم، أن يتوضاً فيحسن الوضوء ويدعو بهذا الدعاء « اللهم إنى أسألك وأتوجه بنبيك صلى الله تعالى عليه وسلم نبي الرحمة يارسول الله إنى توجهت بك إلى ربى في حاجتي هذه لتقضى لى اللهم فشفعه في » وهو عين التوسل بالذات وفي صحيح البخارى عن أنس أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباسوقال: اللهم إناكنا نستسقى بنبيك صلى الله تعالى عليه وسلم فتسقينا وإنا نتوسل إليك نعم نبيك فاسقنا فيسقون . ثم إن العلامة الألوسي بعد أن نفي التوسل بالأنبياء وانصالحين أمواتا وأحياء ونفي أيضا التوسل بالذات خصوصا بعد أن ذكر الحديث السابق من توسل سيدنا عمر رضي الله تعالى غنه يسيدنا العباس رضي الله تعالى عنهم وحكى أنهم كانوا يتوسلون بالني صلى الله تعالى عليه وسلم في صفحة ٢٩٩ جزء ثان قال : و بعد هذا كله أنا لا أرى بأسا في التوسل إلى الله تعالى بجاه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم حيا وميتا ويراد من الجاه معنى يرجع إلى صفة من صفاته تعالى مثل أن يراد به المحبة العامة المستدعية عدم رده وقبول شفاعته فيكون معنى قول القائل أنوسل إليك بجاه نبيك صلى الله تعالى عليه وسلم أن تقضى بى حاجتى يعنى إلهى إجعل محبتك له وسيلة فى قضاء

ماجى وقال فى صفحة ٣٠٠٠ جزء ثان: بل لاأرى بأسا بالإقسام على الله تعالى بجاهه سلى الله تعالى عليه وسلم بهذا المعنى — والكلام فى الحرمة كالكلام فى الجاه صلى الله تعالى عليه وسلم بهذا المعنى الصحابة فى عدم توسلهم بالأموات ولعل ذلك يعنى بحرمة كذا — وقال ملتمسا ومجيبا عن الصحابة فى عدم توسلهم بالأموات ولعل ذلك عان تحاشيا منهم عما يخشى أن يعلق منه فى أذهان الناس إذ ذاك وهم قريبوا عهد بالتوسل بالأصنام شىء شماقتدى بهم من خلفهم من الأئمة الطاهرين وقد ترك رسول الله على الله تعالى عليه وسلم هدم الكعبة وتأسيسها على قواعد إبراهيم لكون القوم حديثى عهد بكفر كما ثبت ذلك فى الصحيح وكذا التوسل بجاه غير النبي صلى الله تعالى كالمقطوع بصلاحه بولايس به أيضا إن كان المتوسل بجاه مما عند الله تعالى كالمقطوع بصلاحه وولايته أه. منه .

ولا يخفى على كل ذى عقل متعقل أن قول العلامة الألوسى فى إجابته عن عدم توسل الصحابة بالأموات كونهم حديثى عهد بكفر ماثبت عن سيدنا عمر رضى الله عنه أنه قطع شجرة البيعة وثبت فيه لكونهم كذلك. وقال العلامة فى حديث الاستشفاع بالنبى صلى الله تعالى عليه وسلم. وقدروى أبو داود فى سننه (أن رجلا قال لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على وقدروى أبو داود فى سننه المناه تعالى عليه وسلم حقروى فى وجهه ذلك وقال و يحك أندرى ما الله تعالى إن الله تعالى عليه وسلم حقروى فى وجهه ذلك وقال و يحك أندرى ما الله تعالى إن الله تعالى لا يشفع به على أحد من خلقه شأن الله تعالى أعظم من ذلك) فهو و إن كان حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم على الله تعالى عليه وسلم عليه وسلم كله ومنه أخذ أفاضل العلماء جواز الاستشفاع يه صلى الله تعالى عليه وسلم كا هو مفاد هذا الحديث وحديث الضرير اه

### الفصل الرابع

#### فى الجواز بالتوسل بحق المتوسل به

إذ لا يخفى على ذوى العقول الراجحة أن الفرق الضالة الذين ينكرون التوسل والوسيلة خصوصا لعبادا الله الصالحين ، يستهجنون قول القائل لله عز وجل كذا المتوسل به قائلين إنه لا يجب على الله حق لعباده أو لحلقه إنكاراً فاحشا . وحكمهم على القائل بذلك لأنه مشرك كافروهم يضللون بيان القرآن الكريم وصريح السنة المطهرة

إذ يقول الحق تبارك وتعالى المباده تفضلا منه لاوجوباً عليه (وكان حقا علينا نصر المؤمنين) والحق بمعنى الوعد الثابت المتحقق الوقوع . وفى الآية الآخرى (وعداً عليه حقا ) وفى الأخرى (وعداً عليه إنا كنا فاعلين) وفى الصحيح من حديث معاذ بن جبل «هل تدرى ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم قال حق الله على عباده أن يعبدوه ولايشركوا به شيئاً وحقهم عليه إن فعلوا ذلك ألا يعذبهم »ومنه ما رواه ابن ماجه عن أبى سعيد الحدرى عن الني صلى الله تعالى عليه وسلم فى دعاء الحارج إلى الصلاة «اللهم إنى أسألك محق السائلين عليك و محق ممشاى هذا . فإنى لم أخرج أشرا ولا بطرا ولارياءاً ولا معمة ولكنى خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك أن تنقذنى من النار وأن تدخلنى الجنة عليه حديث السيدة فاطمة بنت أسد والدة سيدنا على بن أبى طالب الذى يرويه الطبراني في معجمه الكبير والأوسط عن أنس بن مالك رضى الله عنه الذى قال فيه «محق نبيك والأنبياء الذين من قبلى أن ترحم أمى فاطمة بنت أسد اللهما كرم نزلها ووسع لها فى قبرها » الحديث

فانظر ياأخى إلى هؤلاء الذين بجهلون كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم وإلى ما يضلون به عباد الله تعالى وتحريفهم كلام الله تعالى عن مواضعه وتعميتهم فى كل ما يدعون إليه و يجعلونه مذهبا لهم خارجا عن إجماع المسلمين وماعليه أهل التحقيق . ومن العجيب أنهم يسمون أسلافهم الضالين والمضللين الذين هم على قدمهم أهل الإجماع . وأن الإجماع مصدره من الصحابة والتابعين وهم أهل السواد الأعظم من المسلمين على ماقدمنا وهم المعنيون فى الكتاب العزيز والسنة المطهرة بالأمة التي يستحيل تواطئها على الكذب . ثم إنهم قد بحيزون التوسل بالصالحين الأحياء منهم فى هذه الحياة الدنيا كما قال ابن تيمية فى رسائله إن الأنبياء والرسلين وسيلتنا إلى الله فى دعوتهم وإرشادهم الحلق إلى الله تعالى ثم استمر إلى أن نفاها عنهم أمواتا : ننشأ من على قدمهم الآن ينكرون التوسل بالأموات اعتقادا منهم بأنهم ماتوا وانهوا على عقيدة اليهود والنصارى . بل يعتقدون أن المساجد التى فيها الموتى لا يسلى فيها ، على عقيدة اليهود والنصارى . بل يعتقدون أن المساجد التى فيها الموتى لا يسلى فيها ، العزيز أن ميت الآدمى ولو كافرا أحيا من حياة الدنيا على عابينا وسيأتى قريبا البيان الندى يجعل أدلتهم واهية بل وعاطلة لا يقبلها ذوعقل سليم وسيتضح لك ذلك إن شاء الله تعالى وقد أفردنا للديتا الذي عامل حياة الدنيا من حياة الدنيا على عابينا ومنا قي ذلك إن شاء الله تعالى وقد أفردنا للديت الإدارة أحيامن حياة الدنيا من المناهن من الكتاب الما المناهد المناه المناهد المناهد الكتاب المناهد المناهد المناهد الكتاب المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد الكتاب المناهد ال

العزيز والسنة المطهرة وإجماع عقلاء الأمة على ذلك بمالا يستطيع أحد أن يرده ولمندع فه قولة لقائلوإذا كانهذا الميتحيا أحيا منحياة الدنيا أفلابجوز التوسل بهومنأدل الدلائل على حياة الآدمى الميت قول الله تعالى (وسل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ) وهل اللهسبحانه يرشد رسوله صلى الله تعالى . عليه وسلم إلى أموات بادوا وانتهوا وما قال تعالى ذلك إلا أنهم كانوا قالوا لرسوله ﴿ وَاللَّهُ أَمْرُنَا بِهَا﴾ والله تعالى عالم بأن ميت الآدمى حي أحيا من حياة الدنيا ولوكافرا وكذارسوله صلى الله تعالى عليه وسلم كذلك إنمارد عليهم بذلك تقريزيعالهم وخزياوكل المؤمنين يعلمون كذلك بما أفاض تعالى عليهم بالعلم والمعرفة في كتابه العزيز وسنة نبيه الحكريم. كَيْف لا وقد توسل صلى الله تعالى عليه وسلم بالآدميين الأموات فيحديث السيدة فاطمة بنت أسد الذى قال فيه صلى الله تعالى عليه وسلم « اللهم بحقى وحق النبيين من قبلي اغفر لأمى فاطمة بنت أسد ﴿ الحديث . تقدم قريباوقد توسل صلى الله تعالى عليه وسلم بنعم الله تعالى على عباده . ببسم اللهوالماء والتراب فى الحديث المروى عند البخارى حيث قال ( بسم ربنا وبريقة بعضنا وتربة أرضنا يشني ربنا ) قال شارحه توسل صلى الله تعالى عليه وسلم بسم مبدع الـكائنات وأشار إلى الأصلين اللذين خلق منهما ابن آدم. الماء . والنراب فماذا تقول بعد ذلك ياذا العقل السليم لهؤلاء المنحرفين للارقين فى عقائدهم الزائفة ودعواهم الباطلة أنهم على الحق ويناصرون السنة ويكتبون. كتبا ويطبعون منشورات ويقولون فى المحاضرات والخطب فى الجمعيات التى لايسمعها إلامن نشأه الله تعالى على تلك الضلالات فى قولهم إن المتوجه إلى شىء من خلق الله فهو متوجه إلى غير الله فهو مشرك ويسردون الآيات التي لايعقلون لها معنى إلا المخالفة ومتابعة أنفسهم هواها . فانظر واعتبر وميز فى الفرق بين قولهم لا إلهإلاالله( فقط ) . وأن غيره من المخلوقات له أعمال تغاير أعمال الله تعالى ولا يخفي أن هذا هو عين الضلال المعارض لـكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم . وهل يوجد الله تعالى شيء فى الوجود خال من نعمه تعالى ورحمته التى وسعت كل شيء . وهل بجردهامنه بعد أن يموتوكيف يقول فى توجيه الله تعالى سيدنا موسى عليه السلام إلى الخضر أهلكان موسى عليه السلام مشركا بالله وهو ذاهب إلى مخلوق مثله ؟ أم حين استشار سلمان عليه السلام أهل مجلسه والتجأ إلى المخلوةين بقوله أيكم يأتينى بعرشها قبل أن يأتونى مسلمين أكان مشركا ؟ ولما سأله بنوا إسرائيل موسى عليه السلام عن من قتل هذا المقتول وقال لهم : إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة وأخذوا يتعرفون عنواحتي اهتدوا إلها أكان هذاانصر افاعن الله تعالى أمهوعين التشريع الإلهى لعباده ليعرفوا

أن له في كلي شيء آية تدل على أنه الواحد . فانصراف الخلق إلى الخلق ليعرفوا منها أنه سبحانه وتعالى له فىأفراد موجوداته مميزات يغاير بعضها بعضا وأمر عباده أن يأتوا من فيه أو عنده حاجة هو يطلمها منه و هو فى هذه الحال متوجه إلى الله تعالى و هو الموجد لها و الموجد لمنعنده هذه الحاجة. هذا والله تعالى أمرعباده أن يحبوا ويخلصوًا ويطيعوا وينقادوا إلى المرسلين صلوات الله تعالى وسلامه علمهم أجمعين فقال تعالى (من يطع الرسول فقد أطاع الله ) فقدم تعالى طاعة الرسول على طاعته جل وعلا. ومن المعلوم أن الرسول غير الله وهو مخلوق له فقل له هل الله أمر عباده أن يشركوا به غيره ؟ أم ماذا تقول ياأيها المفرق بين الله و نعمه فى مصادرها وهم خلقه ثم قال تعالى أيضا ( قل إن كنتم تحبون اللهفاتبعونى يحببكم الله) وهكذا الكتابالعزيز والسنة المطهرة يدعون إلى توحيد الحقءزوجل فى كلشىءومع كلشىءوبكلشىءحتى بصبح معنى وحده لاشريك له متحققا في كل شيء . أو لم ينظر هؤلاء إلى قوله تعالى ( ولا على الذين لايجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله) وقوله تعالى (يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال ) أليس هذا توجها للقتال وقدمنا فيه الكلام طويلاوإليك البيان الشريف من حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم حيث قال في الحديث النهريف المروى عند البخارى وغيره ( من لـكعب ابن الأشرف ) والحديث الآخر ( من لأبى رافع سر تجار الحجاز ) أليس هذا هو عين تشريع الحقءز وجل لعبادهوأنهم يأخذون الأمور من مصادرها وفى كل شيء بحسبه وأنه تعالى هو الذي أجرى الأسباب مع المسببات حتى يتم الأمرعلى المعنى المراد ومن يحد عن ذلك فقد ضل ضلالامبينا وهو الخارج عن الكتاب العزيز والسنة. وقد سألني سائل منهم بقوله ياسيدنا الشيخ أأترك الله وأذهب لسيدنا الحسين؟ فقلت له في أية جهة تركت الله تعالى فسكت. فقلت: من خلق الحسين؟ فقال: الله فقلت له و من أوجد فيه هذه النعمة والمزية التي لايشاركه فهاغيره؟ فقال: الله . فقلت له من يعطني سؤلى عنده؟فقال ؛ الله . فقلت له: ومن حببني فيه ورغبني في التوجه إليه؟فقال: الله. قلت له إذا أنا ذاهب إلى الله أى إلى مصدر من مصادر نعمه التي أوجدها لعباده فيمكوناته وأمرهم بالتوجه إلها وعلى هذا يكون النذر والحجوغيره وسيأتى بيانه إن شاءالله تعالى.

### الفصيئل انحارس

فى إنكارهم التوسل وأن عمل الغير لاينفع الغير في إنكارهم التوسل وأن عمل الغير في المواغرب أقوالهم أنهم ينكرون التوسلوقد شرعه الله تعالى بالهائم وأنه

موجود في جميع كتب الفقه في المذاهب الأربعة وهو باب الاستسقاء بالمطرومنه أن المصلين... عرجون إلى الخلاء وبخرجون ماشيتهم معهم فما السر فى إخراج الماشية أليس فيه الإشارة التوسل بها إلى الله تعالى أن يسقيهم لأجلها ولا يردوهم خائبين وخاصة أن المشرع الشريف صلى الله تعالى عليه وسلم كان يقول فى دعائه « اللهم اسق بلدك و بهيمتك » فإذا كان. انترسل بالمهائم نافعا أفلا يكون بالصالحين أنفع . نعم فيهم فرقة من أسلافهم يقولون التوسل بالصالحين الأحياء جائز وسيأتى بياننا لهمأن الميت فى قبره أحيا من حى الدنيا من القرآنوالسنة. وعليه يكون التوسل به أنفع من حى الدنيا وأن الله تعالى لم يسلبه نعمة الكرامة التي كان بها مميزاعن غيره وهي من كالآت الله تعالى التي لاتتناهي فكيف بموته تنقطع المكرامة لأنه في نظرهم متى مات ابن آدم انتهى مستدلين بقوله صلى الله تعالى عليه وسلم « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث علم ينتفع به أوولد صالح يدعوله أو صدقة جارية »وهم لا يفهمون لهمعنى هل قال صلى الله تعالى عليه وسلم انقطعت حياته أوقال انقطع عمله لو قال انقطعت حياته كان لهم العذر فى فهمهم الحاطىء ا كنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال: انقطع عمله الذى يضاف إلى ما يكون له به الميراث في الجنة و بحن لم نقل إنه يصبح يأخذ المفاتيح ويفتح الدكان أو يتسلم عمله في وظيفته إنما نقول إنه أصبح فى حياته الأخرى أوسع من هذه الحياة الدنيا والحياة الأخرى إنما هي أكبروأوسع من الحياة الدنيا على ما بيناه وسيأتى (عمل الغير لاينفع الغير) قولهم هذاغريب وليس لهأصل في الدين يستدلون بقوله تعالى (وأن ليس للانسان إلاماسعي) وهم مع جهلهم لايفهمون لها معنى لأنه لوكان على جهلهم لاستضمت مع التشريع الكريم كيف ذلك والقرآن الكريم بخلافمافهموا؟ ومرة سمعت شيخا من أشياخهم يُذيع فى الإذاعة بهذه الألفاظ التي لايقول بها إلاكل مخبول فى عقله فقابلته وقلت له: كيف تذيع هذه الألفاظ. الخارجة عن الدين فقال أناعالم ولى أن أقول ما أشاء وأنت عالم لك أن تقول ماتشاء . فقلت له يظهر أنك لم تصل على أحد من أموات المسلمين فى حياتك ولم يرتدع عن غيه وطبعها فى كتابه المملوء بالسكلام الفارغ كلام من سبقه فى الضلال . والحمد لله قدرددنا عليه وعلى غيره فى طرهاتهم الـكاذبة فلست أدرى . أهؤلاء أنفسهم من المسلمين وهم يهدمون في عقائده ويطعنون فيه ويقولون على الله ما لا يعلمون وأن ليس للانسان إلاماسعى وراءالإعان وأنه متى كان مؤمنا لهما للمؤمنين من الخير العائد على المؤمنين في الكتاب العزيزو السنة المطهرة كما قال تعالى فيهم (والذين، جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولاتجعل

فى قلوبنا غلا للذين آمنواربنا إنك رءوف رحيم)وأيضا أبان لنا سبحانه وتعالى أن غير جنس الآدمي وهو جنس الملائكة يدعون للمؤمنين في قوله تعالى ( الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهمويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ) الآيات ولا يخفي أن دعاء الملائدكة مستجاب. وكان من حسن الرد عليه أمام جمع كبير من العلماء وكثير منطلبةالأزهر ، وذلك أنأحد العلماء المدرسين بكليات الأزهر صدمته سيارة أمام بيته بالزيتون فجاءوا به ليصلى عليه بالأزهر ودخلوا به قبل الميعاد المحدد فوضعوه أمام القبلة القديمة فى الأزهر على غير القبلة يعنى على عكس القبلة ودخلت لأصلى عليه مع المصلين فوجدت الحال مخالفا . فقلت ياسبحان الله . في الأزهر وأمام علماء الأزهر الرجل يوجه على غير القبلة فحالا تنهوا وعدلوه إلى القبلة ثم وجدت لد أهلا يبكون عليه . فقلت لجميع الحاضرين لاتبكوا عليه فالأفضل اقرءوا قرآنا لأنالني صلى الله تعالى عليه وسلم قرأ القرآن على الميت . ثم قلت: يامعشر الناس من لم يكن متوضئا منكم فليتوضأ ليكثر الشفعاء للميت لأن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال «من صلى عليه أربعون قبلت شفاعتهم» وأشرت إلى من قال: عمل الغير لا ينفع الغيروهو جالس مع وزيرالأوقاف وقلت لأجل أن تردواعلى من قال فى الإذاعة عمل الغيرلاينفع الغيرمستدلا بقوله تعالى (وأن ليس للإنسان إلاناسعي) وهو لايفهم للاَية معنى. فكان هذا أحسن من الرد عليه في الكتاب وإن كنت لم أدع لهم مخالفا إلاقطعت عليه ألسنتهم

ومن أنجس أقوالهم وسيء اعتقادهم قولهم إن الفائحة لا تنفع الميت ولالقضاء الحاجة. ولالقضاء الحاجات وها هي الفائحة ليس فها نفع الميت ولا لقضاء الحاجة. وقد جهلواأن الفائحة جمع الله تعالى فيها جميع ما في القرآن المجيد وأن إخير ما يتوسل به إلى الله تعالى كلامه ويقولون القرآن قانون يعمل به لاغير. ماله وللأموات ولقضاء الحاجات ثم إنه قد جرت عادى أن أته كم بهم أولا. وأذكر لهم الدليل العقلى ثانيا . ثم الدليل النقلي من الكتاب والسنة والإجماع لئلا يكون لهم ولا لأى أحد حجة فيقول من الأمور التي لا ينكرها من عنده أثارة من علم أن نعم الله تعالى التي لا تحصي منها الماء الذي جعل الله تعالى منه كل شيء من مستلزمات حياة ابن آدم . وإذا كانت نعمة واحدة الله تعالى صالحا لكل شيء . هذا وأما القرآن ما هوشفاء ورجمة للمؤمنين ) أما الشفاء الكريم فقد قال تعالى ( وننزل من القرآن ما هوشفاء ورجمة للمؤمنين ) أما الشفاء فهو المرضي وقد حصل من الصحابة على يدحضرته صلى الله تعالى عليه وسلم والحديث

رويه اعداب السنن والمسانيد. وأما الرحمة فهي للا موات وقد قراصلي الله تعالى عليه وسلم رويه اعداب السنن والمسانيد وقد جعلم اسيدنا الإمام الشافعي النائحة على المرحمة الأولى في صلاة الجنازة . وإذا كانت الفاتحة بصريح القرآن . بيان السنة في الركمة الأولى في صلاة الجنازة . وإذا كانت الفاتحة بصريح القرآن . بيان السنة تنفع للعلاج من المخلصين الصالحين والرحمة عامة للمؤمنين أفلا تنفع لقضاء الحاجات وقد روى القرطبي رضى الله تعالى عنه أن التابعي الجليل سيدنا سعيد بن المسيب كان جالسا بالمسجديقرأ القرآن فدخل عليه رجل فقال له: إن زوجتي حامل لها خمس سنين أقرألها الفاتحة لعل الله تعالى يفرج عنها مابها وقرءوا الفاتحة وخرج الرجل ورجع بعد ساعتين الفاتحة أن الله تعالى يفرج عنها مابها وقرءوا الفاتحة وخرج الرجل ورجع بعد ساعتين خير ما يتوسل به إلى الله تعالى إذ أن القرآن جميع ما في الكتب السهاوية على ماقدمنا وهو يشتمل على التوحيد والمعاملة والقصص . وكل ذلك في الفاتحة أفلا تكون خير ما يتوسل به في كل شيء . فالفاتحة هي الوسيلة في كل شيء لمن أراد أن يذكر أواراد شكورا ألا يكفيهم أن الصلاة لا تقبل إلا بها وهي القرآن والقرآن هي قال تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم ) .

#### الترك بآنار الصالحين

إن في ليلة الإسراء لحكبير دلالة على التبرك بآثار الصالحين حيث قال عز وجل (سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لتريه من آياتنا إنه هو السميع البصير) وبين لنا صاحب السنة المطهرة ماكان من الإسراء الذي منه أنه صلى الله تعالى عليه وسلم نزل فصلى بأرض هجرته وفي المكان الذي سيدفن فيه. ثم نزل عند الشجرة التي كانت سببا في بدء رسالة موسى عليه السلام. ثم نزل على طور سيناء الذي كلم الله تعالى عليه موسى . ثم نزل في المكان الذي ولدفيه عيسى عليه السلام. وكان في كل منزل يصلى فيه صلى الله تعالى عليه وسلم ركبتين وهكذا حتى تم الإسراء في جميع بقاع الأرض والأمور التي عاين فيها كل ما يجب على كل مسلم العمل به والنهى عنه . وماحسل بالاجتماع العام الذي جمع الله تعالى له فيه جميع الأنبياء المرسلين . وما حصل في المعراج من انتظار المرسلين لحضرته صلى الله تعالى من خوارق عليه وسلم في كل سماء وما دار بينهم من الكلام الذي بينه في السنة في ذلك من خوارق العادات والمكل كانوا أمواتا وما حصل من جبريل عليه السلام عند سدرة المنتهى من قوله العادات والمكل كانوا أمواتا وما حصل من جبريل عليه السلام عند سدرة المنتهى من قوله

إلى هذا آخر مقامى يا محمد وهو ملك مخلوق من نور وماحصل لحضرته وهو صلى الله تعالى عليه وسلم بشر وقد أجازه الله تعالى إلى ما فوق العرش حتى قال العارف بذلان:

بابن عمران شرفت سيناء وبإدريس والمسيج الماء ولك العرش موطى، ووطاء كيف ترقى رقيك الأنبياء

ياسماء ما طاولتها سماء

فكان يكنى هذا في بيان التبرك بآثار الصالحين وإن السنة المطهرة لملاً من بينا ته الشريفة صلى الله تعالى عليه وسلم الله تعالى وسلم ومن فضل ثؤره و ثؤرا صابه ثم تقبيل يديه صلى الله تعالى عليه وسلم الذي صار سنة لعباد الله الصالحين للتبرل بهم من بعد حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم للتأسى بالصحابة مع حضرته وهكذا كان أمم التابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين . والسنة مليئة بالبيان الشريف الصادر عنهم أجمعين و ناهيك بما صدر من غير وفد وهو وفد عبد القيس وغيرهم وهاك بيان عبر العباس الذي أمسك برمام دابته فقال ما هذا يابن عباس فقال: أمر نا بأن نفعل مع أشياخنا هكذا فقبل شيخه يده وقال وبهذا أمر نا أن نفعل مع آل بيته نبينا. فتقبيل يد الصالحين سنة عن سيد العالمين و لاينكرها إلا الجاحدون المخالفون الخارجون عن يذا السالمين . هذاوإن الشهاب الحفاجي محشى البيضاوي سأل شيخه . فقال إن ناسا ينكرون على من يقبل يد الصالحين . فقال

قبل يد الأخيار من أهل التق ودع عنك طعن عنك طعن فإن ريحانة الله عباده وشمها لئم أياديهم وإليك واقعة حال حصلت معى وهي أنى اطلعت على مجلة نداء الشرق وقات فيها إن الإمام أحمد بن حنبل كان يتبرك آثار شيخه وأجاز تقبيل قبر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والصالحين والوهابية يدعون أنهم حنابلة وينكرون كل ذلك بل يقولون لن يفعل ذلك مشرك فرد على أحد الوهابية فقال إن الشيخ عبد ربه رجل عظيم ولكنه سرد كلاما بدون دليل. وقال إن الإمام أحمد بن حنبل توسل بشيخه الإمام الشافعي ولم يذكر لنا في أى كتاب توسل الإمام أحمد بن حنبل توسل بشيخه الإمام الشافعي ولم يذكر لنا في أى بعد اطلاعنا على مقال الأستاذ عبد الله بن محمد العالم بنجد الذي لم يخرج فيه عن دائرة عقدة الوهابية في إنكارهم ما عليه خيار الأمة الإسلامية من بيان ما اشتمل عليه صريح عقدة الوهابية في إنكارهم ما عليه خيار الأمة الإسلامية من بيان ما اشتمل عليه صريح الآيات القرآنية التي حادوا عنها وخالفوها في عقائدهم وهي لم تخرج عن مقال صاحبه إمام المسجد الحرام . حذوك النعل بالنعل وقد سبق رددنا عليه في خمس مقالات ويظهر أنهم اقتنعوا بماذكر ناه لهم في سابق الأعداد غير أنهم لم يصلوا إلى معرفة ما توسك به سيدنا أحمد بن حنبل بأشياخه وآثارهم المباركة حتى انه طلب منا الدليل على ذلك به سيدنا أحمد بن حنبل بأشياخه وآثارهم المباركة حتى انه طلب منا الدليل على ذلك به سيدنا أحمد بن حنبل بأشياخه وآثارهم المباركة حتى انه طلب منا الدليل على ذلك

وهاهوالدليلوالبيان. قال الحافظ العراقي كتابه فتح المتعال: أخبرنى الحافظ أبوسعيد ابن العلاء قالرأيت في كلام والدى أحمد بن حنبل في جزء قديم عليه خط ابن ناصر وغيره من الحفاظ أن الإمام أحمد بن حنبل سئل عن تقبيل قبر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وتقبيل غيره . فقال لابأس بذلك . فأريناه الشيخ تقى الدين بن تيمية . فيمار يتعجب من ذلك . ويقول عجب عندى أحمد جليل يقول هذا ؟ قال وأى عجب في ذلك وقد روينا عن الإمام أنه غسل قميصا للشافعي وشرب الماءالذي غسله به . وموجود على الحافظ الضياء المقدسي الحنبلي في كتابه الحكايات المنثورة المحفوظ الآن محت رقم بهه من المجاميع بظاهرية دمشق أنه سمع الحافظ عبد الفني المقدسي الحنبلي يقول وفرى عدب في عضده شيء يشبه الدمل فأعيته مداواته ثم مسح به قبر أحمد بن حنبل وفرى " ولم يعد إليه — وفي تاريخ الحطيب جزء أول ص ١٢٣ يسند إلى الشافعي ورئ الله تعالى عنه أنه قال حيالي لأتبرك بأي حنيفة وأجيء إلى قبره كل يوم يعني زائرا . هذا ابن تيمية الذي جمع لكم كل المخالف لإجاع المسلمين المتلون في رسائله زائرا . هذا ابن تيمية الذي جمع لكم كل المخالف في حيف تفهمون كلام رب العالمين وسنة سيد المرسلين فيال العجب والسلام . كان هذا هو ردى عليهم فلم يستطيعوا بعد وسنة سيد المرسلين فيال العجب والسلام . كان هذا هو ردى عليهم فلم يستطيعوا بعد ذلك كلاما . ثم إنه ثبت عن سيدى الإمام الشافعي أنه في توسلاته قال :

وبالعلماء العاملين بعلمهم وبالأولياء السالمين من الدعوى وهاهو المشهور عنهرضي الله تعالى عنه

أحب الصالحين ولست منهم \* وعسى بالصالحين أنال الشفاعه وأكره من تجارته المعاصى \* ولو كنا سويا في البضاعه قال له سيدى احمد بن حنبل تلميذه رضى الله تعالى عنهم أجمعين:

أنت تحب السالحين وأنت منهم وعسى بك السالحون ينال الشفاعه وحقا تكره من تجارته المعاصى حماك الله من تلك البضاعة وهذه هي سنة الله تعالى في خلقه التي جعل عباده أجمع على المقابلة والمائلة فالصالحون محبون المسالحين والمخالفون محبون المخالفين. ثم إنا قدمنا لك بأن تقبيل قبر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وقبور الصالحين جائز لاشيء فيه ونبينه الملك من وجهين. أولا: أن الصحابة رصوان الله تعالى عليهم أجمعين كانوا يقبلون قبرالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم وهذا أمرسائد عندهم بالفطرة ولعلهم أخذوه من بيانه الشريف صلى الله تعالى عليه وسلم من تقبيله الحجر الأسعد لأنه ينسب إلى جهة المعبود أسبحانه وقس على ذلك قبره صلى الله تعالى عليه وسلم ولذا لما جاءت السيدة فاطمة

الزهراء رضى الله تعالى عنها زائرة لقبر أبيها اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله قيضت ٍ قبضة من التراب الذى على القبرالشريف ثم قالت :

وماذا على من شم تربة احمد • أن لا يشم مدى الزمان غواليا صبت على الأيام عدن لياليا

ثم قبلت التراب ووضعته وتناولها للنراب ولم تطئطي أمام الناس ولم يتبكر عليها أحد من الصحابة . وها هو سيدنا بلال لما جاء للشام لزيارة معاوية ومكن عنده اثنى عشر يوما فرأى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول له أوحشتنا. يا بلال فقام من نومه عازما على السفر وحاول الخليفة تأخيره إلى الصباح فلم يستطم وجاء إلى قبر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وجعل يمرغ خديه على قبر النبي صلى الله. تعالى عليه وسلم ويبكى ويقول: أوحشتنى يارسولالله ويقبل ويبكى فلم ينكر عليه أحد من الصحابة وهكذا صار الأمرمستمرا إلى يوم القيامة إن شاء الله تعالى من المحبين. وثانيا : أنه بجبعلى كل مؤمن أن يعتقد أنالله تعالى خالق المعانى والصور وقدجل سبحانه وتعالى لـكلمعنى سورة فى الخارج تدل عليه كما سنبين لك ذلك باب فى باب الموت. والحياة لتعلم أن الموت معنى من المعانى وصورته فى الخارج عدم الحركة فى الحيوان. والحياة معنى من المعانى وصورته فى الخارج الحركة كما أنه سبحانه جعل الحب معنى فى القلب وصورته فى الخارج التى تدل عليه أنواع وأقلها القبلة فالذى أتى بالزآئر المزور إنما هو الحب وحبنا فى الولى لا يكون إلا لله تعالى لأن الله تعالى بحبه لأنه من آل بیت النی صلی الله تعالی علیه وسلم وآل البیت حسم واجب وأجری سبحانه عليه نعمة الكرامة فحبنا فيه لذلك فنحن نحبه لحب الله تعالى فيه . وكما عرفت صودة، الحب فكذلك صورة البغض فيجب عليك أيها المعارض المخالف أن تعرف ذلك . وتعرف أسرار ربك كيف جعلها على المقابلة والماثلة وأيضا الإيمان الذى محله القلب معنى من المعانى وصورته فى الحارج الإسلام وما اشتمل من الأحـكام الشرعية ألنى يعرف بها ومنها أنه مؤمن مسلم . ولنضرب لكمثلا لـكي يستنير لك الأمر وهو أنَّ لك طفلا صغيرا ولبرودة الجولفته أمه بقيمصها فوق ثيابه فرأت أيضا الجو أبرد فلنه بملف أثقل ورأت أن تلفه بأثقل أيضا وجثت ابيادتك وناولتك الولد بهذه الحالة وبالطبع أنت تحبه فأردت أن تبرهن على حبك بالصورة الظاهرية وهي القبلة فأى شيء أمامك تقبله فلا تقبل إلا اللحاف الصغير وإذا رفعناه فلاتقبل إلا الملف الذى تحته وهكذا حتى ثيابه ثم تقبل الجسد وهو المراد بالذات وهل الجسد أنت صعة وإلا هو صنعة المصانع المبدع الذى أحاطه بكرمه ونعمه . فكذلك التراثر للولى أو أى نبى من الأنبياء والمرسلين فإنه يقبل ما هو محيط به لصلته بالمحيوب ولو الحيطان أو الضريح أو القبور فإنه بجوز تقبيلها على ما قدمنا لك من الأدلة . هذا ويظهر أن مجنون ليلى كان رجلا صالحا علم ربك أنه سيظهر خوارج معارضين لأهل المحق فأنطقه بما يقطع به السنتهم بعد الأدلة التي قدمنا حيث قال:

أمر على الديار ديار ليلى • أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفن قلبى \* ولكن حب من سكن الديار

#### القبور في المساجد

غير خاف أن كل من جعله الله تعالى مخالفا لإجماع المسلمين ينكر على دفن الأموات في المساجد ، بل لا يصلي في مسجد فيه قبر فيه ميت ، زعما منه أن الميت فى المسجد كالصنم فى اعتقادهم الفاسد، وزعمهم الباطل، قائلين إنه مات وانتهى ، وهي عقيدة اليهود والنصارى كماقال تعالى مبينا لناعقيدتهم فى الأموات ( يأيها الذين آمنوا لاتتولوا قوماغضب اللهعليهم ،قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور ) مع أن الله تعالى بين لنا سبحانه أن الـكافر فى قبره أحيا من حى الدنياكة بيناه منالـكتابالعزيزوالسنة المطهرة، ولماكانحالهمالمخالفة، لم يرشدهمالحق سبحانه إلى الصواب أبدا ، كما قال تعالى في أسلافهم المعارضين لسيد العالمين ( وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا ) بل يعتقدون أن الصلاة بالمسجد الذى فيه ضريح باطلة ، وبعضهم يقول: صل ولا تجعل القبر أمامك ، وهل المصلى يقول ﴿ اللهُ أَكْبُرُ ﴾ وأم القبر أكبر، ما أجهلهم؟ أو لم يكنرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان يصلى والسيدة عائشة معروضة أمامه كالجنازة ، فإذا سجدغمزها فى رجلها فتقبضها ، وإذا وفع مدتها . الحديث برويه البخارى وغيره . وهل الذى على وجه الأرض أبين أم الذي تحت التراب ، نقول لهم: إن دفن الأموات في المساجد سنة لله تعالى قديمة قبل ظهور سيد العالمينودعوته العباد لتوحيد رب العالمين، ومن العجيب أن السبكية منهم، وأن شيخهم قدكون جماعة من العلماء قاموا بشرح سنن أبى داود أحد الكتب الصحاح الستة وهوأى أبوداوديروى في صحيحه أنرسول الله سلى الله تعالى عليه وسلم قال «مابین زمزم والحطیم تسعون نبیا هوتی » فهم یترکون بیان سید العالمین ، ویتبعون الوهابية الذين أعماهم الله تعالى جميعا عن فهم حقائق الدين، وما جاء فيه من أنواع التبيين وما جاءعن الأنبياء والمرسلين الذين أهلك اللهأقوامهم، وكانوا يرحلون إلى مَكَةً ويقيمون في البيت الحرام حقإذا ما انتهى أجل أحدهم دفن حيث تخرج روحه،

فكلهم كانوا كذلك . وقد قال سيد العالمين صلى الله تعالى عليه وسلم ( نحن معشر الأنبياءندفن حيث تخرج أرواحنا) وهاهو حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم كان كذلك، ودفن في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها، ودفن معه الصديق رضي الله تعالى عنه، و إن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه لما أصابه ماكان سببافى موته أرسل ابنه عبدالله إلى السيدة عائشة رضى الله تعالى عنها يستأذنها في دفنه مع صاحبيه ، قالت نعم . إنى استأذنت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن أدفن معهما فقال ( ما هو إلا موضعي وصاحىوعيسى بنمريم) فدفن عمر معهم رضوان الله تعالى علمهم أجمعين، وكانت عائشة رضى الله تعالى عنها تزور النى صلى الله تعالى عليه وسلم ووالدها رضى الله تعالى عنه فى قبرهما وهىمكشوفة الوجه ، ولمادفن عمر رضى الله تعالى عنه معهما كانت تزورهم مقنعة . أفلا يعتبر هؤلاء من حياة أصحاب القبور بل ولا من بناء مسجد حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم فوق قبور المشركين؟ والحديث يرويه البخارى وغيره «أمرالني صلى الله تعالىعليه وسلم بقبورالمشركين فنبشت ،وبالطعام فغطيت وأسس مسجدهالذى أسس على التقوى ، وقد قال فيه صلى الله تعالى عليه وسلم « ما بين قبرى ومنبرى روضة من رياض الجنة، ومنبرى على حوضى » الحديث وأيضاقوله الشريف صلىالله تعالى عليه وْسلم «كل ما أضيف إلى مسجدى فهومسجدى» وذلك أنه صلى الله تعالى عليه وسلم علم بأسرار الوحى أنه سيضاف إلىمسجده ما سيضاف إليه شيئا فشيئا حتى صاركا هوعلية الآن ، فقد محقق قوله الشريف المعروف أنه أضيف إليه الكثير حتى أصبح القبر الشريف محاطا بالمصلين ، أو لم يكفهم هذا ؟ وهذه هي الأماكن المقدسة اللطهرة المدفون بها الكثير من الأموات، والمسلمون يصلون فها قديما وحديثا، أفلا يقتدي بها وبهم ؟ فالقبور في المساجد سنة الله في خلقه لما بينا من الأدلة ( ولن تجد لسنة الله تبديلا).

#### الطواف حول القبور

أما الطواف حول القبور فلا شيء فيه ، لأنه سنة الله فى خلقه ، وقد أخذ قياسا من الطواف حول الكعبة ، وإلا فمافائدة القياس فى الدين ، بلإن الطواف حول الكعبة عبادة وحول الضريح عادة ، ثم إن الطواف حول الكعبة ما هو إلا لنيل البركة للوجودة فى الكعبة كما قال تعالى (إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركا) الآية ، فكان الطواف حول الكعبة للحصول على البركة ، ولتوجيه الله تعالى عباده إلى جهة

او إلى أى مكان ليعلم منها امتثال أمر المعبود بحق كما قال تعالى (وليطوفوا بالبيت العتيق) وحيث كان كذلك فحرمة العبد المؤمن الصالح أحسن وأفضل ، كما يروى النرمذي أن عيد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما وقف تجاه السكعبة وقال (أشهد أن حرمتك عندالله عظيمة ، واكن حرمة المسلم عند الله أعظم منك ) وحيث عرفت هذا ، فالطواف حول ضريح الصالح لاشيء فيه .لأنه وماحوله مغموربالرحمة والبركة على الدوامخاصة الأماكن الطاهرة ، لاتبرحها الملائكة أبدا ، وأن الدعاء فيها مستجاب بنص الحديث الشريف «أحب البقاع إلى اللهمساجدها ، الحديث ، ولذا كان منهنا رغبة عبادالله الصالحين الدفن بالمساجد، ثم اعلم أنه لايوجد علىوجه الأرض ولى لله تعالى إلاوهو من آل البيت بدليل قوله تعالى ( رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت ) فالرحمة وهي الإكرام لهم مستمرة إلى يوم القيامة ، فإن قال قائل ، الآية لسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام نقول نعم ، إنما عادة الله تعالى أن يذكر من البيت أبرزه ، وإن أبرز بى إبراهيم عليه الصلاة والتسليم إنما هو إسماعيل وكان رسولا نبيا فى بنى إبراهيم، وقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم « إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل ، واصطفى قريشا من كنانة ، واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار منخيار » هذا وقد سئل صلى الله تعالى عليه وسلم بعدأن أنزل الله عز وجل قوله تعالى (قل لاأسألكم عليه أجرا إلا المودة فى القربى ) من آل بيتك يارسول الله الذين أوجب الله تعالى علينا حبهم وودهم ، فقال ( فاطمة وعلى وما تناسل منهما ) هذا ولما أنزل الله تعالى في شأن سيدنا عيسى عليه السلام النيف والسبعين آية الواردة في قوله تعالى ( فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم ) الآية . قالوا من الغديا محمد، فلما غدوا من الغد خرج صلى الله تعالى عليه وسلم وبيده الحسن و بالأخرى الحسين ، وخلفه فاطمة ، وخلفهما على رضى الله تعالى عنهم أجمعين ، فعرف الناس أن هؤلاءهم أهل البيت ، وإليك مارواه الترمذي عن أنس بن مالك، أنه أهدى إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم جبة يمانية واسعة فلبسها صلى الله تعالى عليه وسلم يوماوأراد الخروج، فجاء الحسن بجرى فدخل محتهاوجاء الحسين بجرى فدخل محتها، فجاءت فاطمة فدخلت محتها وجاء على فدخل يحتها فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم (رحمة الله و بركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد) هذه الأدلة تثبت لك أنه لايوجد ولى لله تعالى بجرى الله تعالى على يديه حرق العادات والنعم بإظهار الكرامات إلا وهو من آل البيت رضوان الله تعالى عليهم أجمعين . ونأهيك بما رواه الأثمة الثقات عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله تعالى وسلم قال وأحبوا الله لل يغذوكم به من نعمه وأحبوني لحب الله وأحبوا آل بيق لحبي ه أفلم يكن هذا أكبر دليل على حث عباد الله الصالحين المؤمنين على حب آل بيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وودهم أولم تكن الزيارة لهم أحياء وأمواتا حبا ووداً وهل الزائر لهم المحب يكون مشركا ؟قل لهؤلاء الذين ينكرون بيان الله تعالى لعباده على لسان حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم ويكرهون رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وآل بيته الطيبين الطاهرين. نسأل الله تعالى أن برزقنا حبهم وودهم و دوام عطفهم وأن يحشرنا فى زمرتهم وكل محب لهم إكراما لمن أرسله رحمة للعالمين .

### القباب التي على القبور

يقولون فى القباب التى على القبور إنها بدعة ضلالة ولا أصل لها فى الدين ولابيان سيد العالمين قولهم هذا زوروبهتان أيرضى علماء المسلمين عن فعل منكر فى الدين أو على شيء لم يرضه الذي أو كل الله تعالى إلى حضرته البيان والتبيين في دينه المبين وكيف ذلك والله تعالى جعل لعباده المحترمين فى الدنيا الميزة والتمييز عن سائر أقرانهم حتى فى أسفارهم بأن تـكون لهم القباب على المحامل وإذا أوضعوها فلا بجلسون إلا تحتها ولا يعرف العظيم فى القوم من غيره إلا بجلوسه تحتها فصارت علامة علىمن مات منهم ليميز بها عن غيره أيضا بعلامة يعرف وقدجاء فى الحديث الشريف أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال « ضعوا لى على قبر صاحبكم علامة ، وهو سيدنا سعد بن عبادة الذى قال فيه صلى الله عليه وسلم، اهتز العرش لموت سعد ، وهو الذى ارتضاه يهود خيبر أن يكون حكما بينهم وبين رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وبعد أن حكم قال فيه صلى الله تعالى عليه وسلم ﴿ إِنْ حَكُمَكُ هَذَا نُزَلَ مَنْ فُوقَ سَبَعَ سَمُواتَ ، فَهَذَا العظيم لما مات وكان حب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ، قال لمودعيه إلىمدفنه بالبقيع وضعوا لى على قبر صاحبكم علامة ، فصار الأمر من ذلك الحين وضع علامة على قبر العظماء ليميزوا بها عن غيرهم ، ثم إن أول من أحدث القبلة على القبة الفاطمونوهم منخيرة تابعى التابعين ، وهممن الذين قال فهم صلى الله تعالى عليه وسلم (خير القرون قرنى ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم) واعلم أن الأمر ماساد وما اتبع إلا من بيانه الشريف في شأن سيدنا سعد، وقد رأوا أنه لا يوجد أعظم

من حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم، فعملوا لحضرته ما يكون أعظم بميزله، ودأب الناس على ذلك حتى ترقوا فى وضع العلامة على القبر بأن يكتب عليها اسم صاحب القبر، وذادال كثير من الناس ذكر شىء من مميزاته التى كان عليها فى الدنيا حتى توسعوا إلى أن وصلوا إلى ما تراه الآن.

فالقباب إن لم يكن فيها إلا قراءة الفاتحة والترحم على من تحتها لكنى ، وهى لبيان فضل العظماء في الدين والدنياوالآخرة ، ولا شيء فيها إلا ما ذكرنا فالمنكرون والمعارضون لاحظ لهم إلا الحسد لعباد الله الذين أنعم الله تعالى عليهم حتى استحقوا تمك الميزة ، وياليتهم اقتصروا على ذلك ، بل يبخلون بالترحم وقراءة الفاتحة اصاحب القبة مع أن الله تعالى أبان لنا في كتابه العزيز بأنه تعالى يرحم الكافر لوجود العبد الصالح في بلده قال تعالى ردا على سيدنا إبراهيم لما جادل الملائكة بقوله ، أتهلكون تقرية بها أربعون صالحا ؟ قالوا: لا، قال وواحد ؟ قالوا: لاقال: وعشرون ؟ :قالوالا قال , وعشرة ؟ قالوا لا ، قال : لا ، قال وواحد ؟ قالوا لا (إن فيها لوطا) الآية والله أعلم .

### الموت والحياة

يعتقد كل ضال من الحوارج الوهابية وغيرهم بأن الموت عبارة عن العدم، ولاقائل به غير الكافرين الذينهم على مبادئ الشيطان وضربه ، فهم على تلك المبادئ تبع لذلك الحرب؛ لأن العفلاء يفهمون أن الحلق فى كل شيء على حالتين : إيمان وكفر ، ضلال الحرب ، في الحزية حزب الشيطان وحزب الرحمن وهكذا كا لا يخفي على كل في بصيرة قال الله تعالى في عقيدة الكافرين ومن على مبادئهم ( يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كا يئس الكفار من أصحاب لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كا يئس الكفار من أصحاب القبور ) فكل هؤلاء شركاء فى العقيدة فيقولون: إن الموت عدم وفناء وعليه يبنون أن الذاهب الميت ذاهب إلى عدم وفناء ، وهو معارض لصريح القرآن والسنة فعقلاء الأمة رضى الله تعالى عنهم يقولون: إن الموت والحياة وصفان يقومان بالموسوف فى كل شيء الأمة رضى الله تعالى (الذى خلق الموت والحياء) الآية فوت الأرض بعد موتها) وموت الكافر فيها قال تعالى ( أو من كان مينا فأحييناه وحمل يجرى على الأرض بعدم الإيمان كا قال تعالى ( أو من كان مينا فأحييناه وصفه بعدى الحركة ، وفي النبات يبسه وفي الجمادة في الطلمات) الآية فلا يخفى أن الموت في كل ذلك بضده وصفه بعدم الحركة ، وفي النبات يبسه وفي الجمادة من أجزائه . والحياة في كل ذلك بضده وصفه بعدم الحركة ، وفي النبات يبسه وفي الجمادة من أجزائه . والحياة في كل ذلك بضده وصفه بعدم الحركة ، وفي النبات يبسه وفي الجمادة منوق أجزائه . والحياة في كل ذلك بضده

يعنى فى الحيوان بالحركة ، وفى النبات بالخضرة ، وفى الجماد بتماسك أجزائه .

ولماكانت الحياة منها ما هو معتبر الصنعة ، ومنها ما هو غير معتبر فعد الله تعالى المؤمن به وبأنبيائه وآياته حياة طيبة . ومن كان بخلاف ذلك فليس بذى حياة طيبة : فياته كحياة غيره من غير الآدميين .

ولما كان وصف الموت والحياة مشتبهان في حالة النوم واليقظة فرق الله تعالى بينهما بقوله تعالى ( الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت و يرسل الأخرى إلى أجل مسمى ) الآية . فحال النائم كحال الميت سواء بسواء في عدم الحركة في كل فالفارق بينهما قيام الحي يسعى في الأرض إلى أجل مسمى والميت عدم الحركة مطلقا .

ولماكان الموت والحياة عنوانا لهاتين الصفتين ذكر الله عز وجل الفارق بينهما النسبة للدنيا والآخرة إذ قد سمى سبحانه وتعالى لكل منهما حياة وموتا فبين عزمن قائل إن حياة الآخرة أرقى وأعلا وأرفع من حياة الدنيافقال تعالى ( وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع) الآية وفي الآية الأخرى ( وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل ) وباعتبار ماقدمنا من أن الموت عدم الحركة والحياة الحركة فهم الكافرقبل وجوده في الدنيا موت وفي الدنيا موت وفي القبر موت وبعد قيامه ودخوله جهنم حياة أخرى فقال ( ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ) الآية فتعرف من هنا ومما قدمنا لك أن الله عز وجل ذكر أن للدنيا حياة وللآخرة التي هي أحيا حياة الدنيا بصريح كلام رب العالمين وبيان سنة سيد المرسلين ولا فاصل ولا فارق من الميان والميل ولو لحظة بين الحياتين بل ينتقل من حياة الدنيا إلى حياة أرقى منها متصلا بها اتصال ولو لحظة بالنوم والحوع بالشبع والألم بالصحة والفقر بالغني والمكفر بالإيمان واللمل النهار فهل يا أخا العقل فاصل بينهما أو فتور ؟ كلا إن ربك القادر جل وعلا جعل الموجودات متصلة لا انفصال بينهما ألا في عقل المخالف ونظر أعمى البصيرة ، والله الموجودات متصلة لا انفصال بينهما إلا في عقل المخالف ونظر أعمى البصيرة ، والله بهدى من يشاء إلى الحق وإلى طريق مستقيم .

واعلم أن الموت والحياة ترق في الوجود بالدليل العقلي المستفاد من الدليل النقلي السكتاب العزيز والسنة المطهرة ، فالعقلي هو اعتقاد أنه ما تعلقت قدرة الحق عز وجل بإيجاد موجود إلا ويترقى في الحياة أبداً لا يلحقه العدم بالشاهدة والعيان وذلك في كل شيء بحسبه بمعنى أن ترقيه في الوجود بالانتقال من حالة إلى حالة أرقى منها . إذ الموجد

جل وعلا ما أو حده إلا بمقتضى كماله ، وكمالاته سبحانه وتعالى لا تتناهى إذ ما من كال إلا وعند الله أكمل منه . وأيضا أنه تعلقت صفته تعالى به وهى حى بالموجود ولو انعدم هذا الموجود لتعطلت الصفة التي هو أى الموجود بها حي . وصفات الله تعالى لا تعطل .

وأما النقلى فقد قال تعالى بعد أن سمى الحياتين الدنيا والآخرة ( وإن الدار الآخرة لهى الحيوان لو كانوا يعلمون ) وقال صلوات الله تعالى وسلامه عليه مفصلا لنك الحالتين بقوله الشريف و الناس نيام فإذا ماتوا انتهوا » ولما كان حال الدنيا مبنيا على تفاوت و درجات الموجودات فهافقد قال تعالى فى النبات ( يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض فى الأكل ) وفى الجمادات قال تعالى فى الدواب والهوام والحشرات وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ) الآية وقال تعالى فى الدواب والهوام والحشرات والطيور والوحوش والأسماك أنهم كبى آدم فى الأحوال الاجتماعية ( ومامن دابة فى الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثال كي وفى بنى آدم الذى هو محل نظر الحق عزوجل من هذا الحلق الذى خلق له تلك الأشياء جمعاء وغيرها لم بجعل واحداً منهم عائل الآخر بل التفاوت فى جميع أفراده بل ما أشتمل عليه الفرد من الجزئيات فى عموم مركباته جل الصانع المبدع قال تعالى ( ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات ) وفيا فيه خوه فى الدنيا وعزه وشرفه فيا بينهم قال تعالى ( يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ) وفيا فيه جاههم من حيث الغنى بالمال قال ( ولقد فضلنا بعضكم على العلم درجات ) وفيا فيه جاههم من حيث الغنى بالمال قال ( ولقد فضلنا بعضكم على العلم درجات ) وفيا فيه عموم أفراد بنى آدم فقد جعل تعالى الفروق بينهم متباينة بعض فى الرزق ) وهذا فى عموم أفراد بنى آدم فقد جعل تعالى الفروق بينهم متباينة لينكرها إلاكل مكابر من الذين يقولون اعمل وأنت تكون مثله .

وأما من هم أفضل بنى آدم وهم أقسام ثلاثة الأنبياء . فقد قال تعالى فيهم (ولقد فضلنا بعن النبيين على بعض) وفيمن هم أفضل أفضلهم وهم الأنبياء والرسل قال تعالى (تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض) وفيمن هم أفضل منهم أفضلهم وهم أولو العزم من الرسل قال تعالى (وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم منك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا) وفي الآية الثانية في بيان أولى العزم قال تعالى (شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذى أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ) الآية .

فهذا حال أهل الدنيا الذي لم يجعل الحق عز وجل في فرد منه ما يماثل الآخر

"لأنه لاضرورة إلى الثانى وقدرة الكبير المتعال صالحة للتنويع في الإبداع والإيجاد فالمخالف لإجماع المسلمين يقول في الولى هو مخلوق مثلك. اعمل وأنت تكون مثله أو أحسن منه . فهو على قدم من قال أولا للحق عزوجل (خلقتنى من نارو خلقته من طين) بل تطاول و تعدى طوره بقوله (أنا خير منه) فتجد هذا المخالف لا يحيد عن قول داعيه الأول ليكون من حزبه . أو هو يقول بقول الطبيعيين وهم على مبدأ إبليس أيضا أن الحلق مثل مصنع يصب وينتج والمعروف في قولهم وما يهلكنا إلا الدهر مع أنه سبحانه و تعالى بين لعباده أن الحياة الدنيا على درجات وأنواع وأنه سبحانه و تعالى بين لعباده أن الحياة الدنيا على درجات وأنواع وأنه سبحانه وتعالى المدع لكل شيء حتى الذرات التي هي شيء قال تعالى (ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى) .

ولما كانت الدنيا كذلك فقد جعل كل ما في الآخرة كالدنيا غير أنه أزقى وأرفع في كل أحوال الموجودات قال تعالى ( انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا ) وخاصة من خلقت له هذه الموجودات وقد تكفلت السنة المطهرة ببيان ذلك في كل شيء بحسبه .

وأما صريح القرآن العزيز في بيان حال بني آدم بعد خروج أرواحهم من الحياة الدنيا وانتقالها إلى الآخرة في كل مؤمن وكافر بأن تكون حياته مستمرة لا يعتورها ضعف ولا انفعال فقد قال تعالى ( الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ماكنا نعمل من سوء بلي إن الله عليم بماكنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين ) هذا حال الكافرين والمنافقين والضالين فياتهم أرق من حياة الدنيا لشعور هم بالعذاب بكافة أنواعه ولاشك أنه أشد من آلام الدنياو أهوالها. وأما حال المؤمنين فقدقال تعالى فيهم (الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بماكنتم تعملون ).

فين عز من قائل أن الدخول مابقيت الدنيا ليس دخولا حقيقيا بل على الأبواب عما يشعر به بمآله كما قال تعالى ( ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون ) وهذه الآية اغتر وصل فى فهم معناها الكثير من الضالين إذ يقولون بأن بين الحياتين الدنيا والآخرة حياة برزخية وهم لا يفهمون معنى البرزخ وحقيقته هو الحائل بين الشيئين بقدرة ربه سبحانه إذ يقول تبارك و تعالى ( مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان) مغن فهم مغلن هؤلاء أن البرزخ حياة بين الحياتين وهم مخطئون فى عقيد تهم ظافلون عن فهم

ما جاء في الكتاب والسنة وفاتهم قوله تعالى ( ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ) لمن أنى لهم القسم الثالث وهو الحياة البرزخية اللهم اهد قومى فإنهم لايعلمون. وأما ما جاء فى السنة من أن الموت ترق فى الحياة فدليله ما ورد فى الصحاح من إن الني صلى الله تعالى عليه وسلم قال همن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه » فقالت عائشة رضى الله تعالى عنها أو أحد يحب الموت بارسول الله ؟ فقال صلى الله تعالى عليه وسلم إن العبد إذا احتضر: أى حضرته الملائكة لقبض روحه في الحالة التي يغيب فيها عن الدنيا وما فيها ومن حوله ولا يرى إلا الملائكة. ورأى ما أعده الله له من النعيم المقبم رغب فيه فأحب لقاءالله فأحب اللهلقاءه وإن العبدإذا احتضر ورأى ما أعدهالله من العذاب الأليم كره فيه فيكوه لقاء الله فيكره الله لقاءه» وهذا معنى قولهم فها قص الله تعالى لنا عنهم ( ماكنا نعمل من سوء ) فترد عليهم الملائكة بقولهم ( بلى إن الله عليم بما تعملون فادخلوا أبواب جهنم ) وفى الآية الأخرى ( قال رب ارجعون لعلى أعمل صالحًا فها تركت كلاإنها كلة هوقائلها ومنوراتهم برزخ إلى يوم يبعثون) فصريح القرآن أنحياة بني آدم بعد مفارقة الدنيا أحيامن حياة الدنيا إذفي الصحيح أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال ﴿ إذا مات أحدكم فإنه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشى فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار » ولايشعر بذلك ويدركه حقا إلامن كان حيا. وفي الحديث الآخر «إذاوضع أحدكم في قبره فيقال له انظر فينظر إلى النار فيقال هذا مقعدك في الناروقد أبدلك الله خيرا منه فى الجنة فينظر إلى الجنة فيجد مكانه ويقال له هذا مكانك من الجنة «وفى الحديث الآخر ﴿إذا وضع أحدكم فى قبره فيأتيانه ملكان لهفيقعدانه ويقولان : ما عملك بهذا الرجل الذى بعث فيكم ؟ ظما المؤمن أو الموقن فيقول هو محمد جاءنا بالبينات والهدى فأجبناه واتبعناه هو محمد علائة .وأما المنافق أو المرتاب فيقول لاأدرى ممعت الناس يقولون شيئا فقلته ويقال له لادريت ولا تليت ويضرب بمقرَعة من حديد لو ضربها الجبل لذاب » وفى الآخر قوله صلى الله تعالى عليه وسلم « لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شجر ولا حجر ولامدر ولا شيء إلا ويشهد له به يوم القيامة » ومن المعاوم أن الميت شيء ويشهد ضمن الشهداء والشهادة لاتعقل إلا من حى فصريح القرآن وبيان السنة على أن ميت الآدمى حى أحيا من حياةالدنيا وناهيك بحديث أهل القليب قليب بدر وهو بعد أن انتهت المعركةوقتل فهاسبعون من صناديد قريش وأسرمثلهم فجعل يمر صلى الله تعالى عليه وسلم على الصرعى ويقول لهم « يا أهل القليب هل وجدتم ما وغد ربكم

حقا؟ فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: أتناجي موتى يارسول الله ؟ فقال. « ما أنت بأسمع منهم ولـكن لا يجيبون » فهاهم الـكفار بخاطبهم صلوات الله تعالى وسلامه عليه لعلمه بحياتهم أحيا من حياة الدنيا وها هو حديث الصحاح: بينا عم. جلوس إذسمعنا صوتا بعد العصرفى ضواحى المدينةففلنا ماهذا فقال رسول الله صلىاللد تعالى عليه وسلم ﴿ يهود تعذب في قبرها ﴾ وفي الحديث الذي قدمناه في الدلالة على جواز قراءة القرآن على القبور ووصول الثواب للميتأن الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم « من على قبرين فقال يعذبان وما يعذبان في كبير » الحديث أليس كل ذلك من صريح القرآن وبيان السنة يكفيك دليلا على أن حياة ميت الآدمي في قبره أحيامن حياة الدنياوأرقى منها بصريح القرآنو بيان السنة وإذا كان هذا فى الكافر أفلا يكون في المؤمن الحجرد الإيمان أرقى ؟ وفي العبد الصالح أرقى منه ؟ وفي الولى ارقى منه ؟ وفى الشهيد أرقى وأرقى ؟ وفى الأنبياء والمرسلين أضماف ذلك ؟ خصوصا وقد قال تعالى (من عمل صالحًا من ذكر أو أنى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ماكانوا يعملون ) ولاتنسى قوله تعالى ( وللآخرة أكبر درجات وأكر تفضيلاً ) حتى ان بعض المنحققين من خيرة العلماء العاملين الشارحين. لبيان سنة سيدالمرسلين عن قوله في الجديث السابق في سؤال الملككين للميت «ماعملك. بهذا الرجل؟ فينظرالميت فيجد أمامه صورةرسولاته صلى الله تعالى عليه وسلم فالمؤمن. من يراه كأنه كان معه بالأمس فيقول هو محمد» الحديث. ولذا أجمعوا على أن ما من ميت يموت مؤمناكان أوكافرا أومنافقا أو ضالا إلا وتحضر آ صورة من صور حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم وقدرة الله تعالى صالحة لذلك ولعلك قد فهمت من حياة الآدميين أن أحيا حياة فهم وأرقاها حياة الأنبياء والمرسلين فما بالك بحياة سيد العالمين. أليست أعم وأشمل وأوسع من حياة جميع الآدميين ولعله يقرب لك فهم الحديث الصحيح الذى أفرد به بعض أفاضل الأمة مؤلفا خاصاوهو قوله صلى الله تعالى عليه وسلم « حیاتی خیر اےکم وتماتی خیر اےکم تعرض علی أعمالےکم بالغداۃ والعشی فما وجدت خیرا حمدت الله تعالى وما وجدت بخلاف ذلك استغفرت لكم » .

ويكفينا من تعليمه الشريف صلى الله تعالى عليه وسلم لزيارة الأموات بيانا على حياتهم ، وعلم الزائر بقوله « السلام عليكم دار قوم مؤمنين » الحديث فني هذا أكبر الدلالة على حياتهم إذلا يسلم صلى الله تعالى عليه وسلم على أموات ولا يبين للأمة أن تسلم على أموات لا يحسون ولا يشعرون ولا يعرفون من المسلم عليهم ، فني الحديث المروعة

عند الترمذى ما يؤيد حديث الزيارة وحياة المزور إذيقول صلى الله تعالى عليه وسلم ها من عبد يمر على قبررجلكان يعرفه فى الدنيا ويسلم عليه فيرد عليه السلام ويعرفه الله عنه عنها كانت وناهيك بما رواه ابن سعد رضى الله عنه أن السيدة عائشة رضى الله تعالى عنها كانت تزورالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم وأباها قبل أن يدفن معهما عمر رضى الله تعالى عنه غير مقنعة ولما دفن رضى الله تعالى عنه كانت تدخل عليهم زائرة مقنعة لأنه وجد مع أبها وزوجها أجنبي ولأى شيء يا أخا العقل كانت رضى الله عنها تتقنع بعد عمر ماذاك إلا لأنها تعلم بحياتهم واعلم أن حياتهم عكس الدنيا مع ما هم فيه من النعيم أو الجحيم بدركون كل شيء الدنيا والآخرة .

فياة أهل القبور من بنى آدم أحيا من حياة الدنيا بصريح القرآن وبيان السنة . ويعلمون بمن يدع لهم أو عليهم و بمن هو راض أو ساخط عليهم و هذا معنىأن الحياة الآخرة أوسع وكل من مات من أهل الدنيا أصبح فى الآخرة . وأما قولهم إن الحياة الآخرة بعد القيام من القبور فهذا كذب محضوافتراء على الله ورسوله فى جميع مابينه لعباده إذ من أكبر الدلائل على أن حياة الآخرة التي هى أكبر وأحيا من حياة الدنيا ومبدؤها بمفارقة حياة الدنيا قول الله تعالى ( ولو ترى إذ الظالمون فى غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تعملون) فيميع عقلاء الأمة من المفسرين على أن المراد باليوم أى اليوم الذى تفارق فيه حياة الدنيا إذ لانجني أن هؤلاء لم ينظروا إلاإلى ماظهر من الأحوال فى نظرهم ومعقولهم ، وأما عقائدهم فى الأموات كعقائد الكافرين .

إذ يقولون: عظام الميت فنيت وبليت ولا أثر لحياته فهو كقول الكافرين الذين عارضوا بيان الحق عز وجل في قولهم (أثذا كنا عظاما ورفاتا أثنا لمبعوثون) وقولهم (أثذا ضللنا في الأرض أثنا لني خلق جديد ) فيكي الحق عز وجل عنهم بقوله (أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أغناقهم وأولئك أصحاب النارهم فيها خالدون).

فهم لم يفطنوا حتى ولا لقول أمثالهم الذين كانوا قبل الاسلام فهم يقولون : شيئان لا يفنيان ــ المادة والروح فهذا هوالصواب بعينه وهو رأى لبعض الفلاسفة المتعققين في علومهم بعقولهم التي ميزوا بها. بعض الموجودات عن بعض فهم أحسن من المخوارج عقيدة وإدراكا و تمييزا إذ عقلاء الأمة يقولون بمفارقة الروح للجسد في هذه الحياة الدنيا لا تفارقه مفارقة كلية بل تكون متصلة بمادته وجزئيانه اتصال الشعاع المحياة الدنيا لا تفارقه مفارقة كلية بل تكون متصلة بمادته وجزئيانه اتصال الشعاع

بالمقابل له مع انكشاف ما هو عليه ولاحق به وقائم بذاته حق يكون الوامل بالموامل بالموسول على ما هو عليه حقيقة بينة .

فكل من تفرقت أجزاؤه وتباينت أوصاله وتباعدت ذراته لا بدمن اتصال الشعاع الحاص به على كل تلك الأفراد والجزئيات حتى ينطبق عليه بيان إدراكه بالنيم أو العذاب فيدخل في ذلك من تقطعت أجسامهم و تمزقت أشلاؤهم وأكلتهم السباع والأسماك والطيور ومن أبلتهم الأرض السبخة فمثلهم كمثل من حدث عنه الصلعق المصدوق صلى الله تعالى عليه وسلم في الحديث المروى عند أصحاب السنن والمسانيد أن رجلا ممن كان قبلهم أحضر بنيه عند وفاته وقال لهم إذ أنا مت فاحضروا لي حطبا واحرقوني حتى إذا امتحشت فانظروا يوم رحا فأذروني فيه ففعلوا به ذلك فقال الله تعالى له لم فعلت هذا ؟ قال حياء منك يارب فقال الله عز وجل عبدى استحى منى فاستحييت منه فغفر الله له ».

وأما من يدفنون بكامل أجسامهم فهم علىقسمين فمنهم محترم الذات ومكرمالخلفة. فلا تمسالأرض أجسامهم ولودفنوا في السبخة كاشوهد ذلكفهم في قبورهم كيومدفنهم.

ومنهمغير ذلك ويدفنون في الأرض الرملة الجافة فأجسامهم تيبس وتجف كالحشب وغيره فأمرهم واضح ، اتصال شعاع الروح بهم اتصالا منحصرا وعليه يدركون النعيم والمداب بالروح والجسد معا إذ لا قائل بتعذيب الروح دون الجسد ضرورة اعتراضها على خالقها لا أعضاء لى فعلت بها ! ! ولاعلى الجسد فقط ضرورة اعتراضه على خالقه لا حركة لى ! ! فتعين أن بكون العذاب والنعيم على الروح والجسد معا لاتصالهما بالفعل اتصالامشتركا مباشر آلما يستفاد من قول الله عزوجل في وصف أهل النعيم فلا يكون الإ بالإنسان السكامل بالروح والجسد . وفي أهل الجحيم كذلك قال تعالى (إن الذين آمنواو عماوا كفروا وصدواعن سيل الله لهم عذاب جهنم ) الآية وقال تعالى (إن الذين آمنواو عماوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا ) الآية . بعد أن عرفت بما تقدم أن شيئان لا يغنيان أزيدك وضوحا . وهو أن الله تعالى جعل في تركيب ابن آدم مدارك يدرك بها الخير وضده وهي الحواس الخس الباطية التي مقرها الرأس وجعلها الصانع الحكيم سبحانه متصلة بالحواس الخس الظاهرية التي هي البصر والسمع والشم والذوني والمس فالإنسان إذا نام يرى بهذه صديقا له ويرى ما عليه من الثياب ويشم رأعة ما يطعمه ويسقيه ويرى كل أنواع السكرم لهوهو لم يمش ولم يتخرك ولم يتكام ولم يأسلهما ما يطعمه ويسقيه ويرى كل أنواع السكرم لهوهو لم يمش ولم يتشرك ولم يتكام ولم يتكام ولم يأسلهما ويستيه ويستيه ويستيكام ولم يأسلهما ويستيكام ولم يتكام ولم يأسلهما ويستيكام ولم يتكام ولم يأسلهما ويستيكام ولم يتكام ولم يأسلهما ويشم ويستيكام ولم يأسله والسمع ويستيكام ولم يأسلهما ويستيكام ولم يأسله ويكور ويستيكام ولم يأسله ويستيكام ولم يكور ويستيكام ولم يكور ويستيكام ولم يأسكور ويستيكام ولم يأسله ويستيكام ولم يأسكور ويستيكام ولم يأسكور ويستيكام ويستيكام ولم يأسكور ويستيكام ويستيكام ويستيكام ويستيكام ويستيكام ويستيكام ويستيكام ويستيكام ويستيكام ويستورك ويستيكام ويستيك

بلادراه كل ذلك بالروح بالحواس الحمس الباطنية المتصلة بالحواس الحمس الطّاهرية على النباه من النوم تحكيه الحواس الحمس الظاهرية رأى العين فالنعيم والجعيم في القبر حكفه . لأن الروح لاتفارق الجسد أبدآوهي الصالها بالحواس الحمس الباطنية مصداق وله صلى الله تعالى عليه وسلم هإن الميت ليعلم بمن يغسله ومن يكفنه ومن يحمله ومن يدليه في القبر ، فالذى تأكله الأرض ، الروح متصلة بذرات رأسه ليشعر بالنعيم أو الجحيم والله سبحانه وتعالى أعلم .

## الذكر أمام الجنازة

الدكر أمام الجنائر سنة حسنة ولاينكره إلا المخالفون لإجماع المسلمين كعادتهم فى إنكارهم المستحدثات الحسنة التيجاء بهاكلام ربالعالمين وبيانسنة سيد المرسلين وهم يقولون لم تـكن فى زمن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ولا الصحابة والتابعين. وقد بيناكل ذلك فى الصلاة والسلام جد الأذان وسورة الكهف فلا داعى للإعادة ﴿ فراجعه فريبا سبق ويالينهم يقولون إنها بدعة حسنة لاشتمال الكتاب العزيز والسنة» اللطهرةعليه. بل يقولون إنه بدعة سيئة وهم لايعرفون الحسنة من السيئة بل ينسبون . إلى حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم التقصير في البيان بعد قوله تعالى ( اليوم أكلت لحكم دينكم ) لأجل أن يضللوا المستضعفين من المؤمنين ويمنعوهم الحير الذي وعد الله تعالى عباده الفاعلين له.وقد بينا هناك كل شيء والحـكمة فىعدموجودالمستحدثات فى زمن حضرته صلى الله تعالى عليه وسلمولا التابعين أوضح بيانوأجل تبيين فراجعه تم إن إجماع علماء الأمة الإسلامية على جواز الذكر أمام الجنائز ماهو إلا أخذ من الكتاب العزيز حيث حث الله تعالى عباده على الذكر حيث قال تعالى ( فاذكروني. أَذَكُرُكُمُ وَاشْكُرُوا لِى وَلَا تُكْفُرُونَ) وقال تعالى ( ياأيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً ` كثيراً ) وقال تعالى ( والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيا ) وقال تعالى (ولذكر الله أكبر) وقد جاء في بيانه الشريف صلى الله تعالى عليه وسلم إن الذاكرين الله تعالى تنزل علمهم السكينة وتغشاهم الرحمة وتحفهم الملائدكة ويذكرهم الله تعالى فيمن عنده وفي هذا الباب بين صلى الله تعالى عليه وسلم كثيرا من الأجر والثواب للذاكرين وهو وعدمن الله تعالى حق لايتخلف. وإنه تبارك و تعالى لم يخص الفاكر بزمان دون زمان ولا مكان دون مكان ولا بحال دون حال ولا بأشخاص دون أشخاص ولا حيثات دون هيئات . ولما كان شأن المشيعين للجنازة أن يتلمسوا له

كل أنواع الرحمة يرجونها له من الله تعالى وبعد الصلاة عليه والدعاء له بطلب المغفرة ﴿ ورجاء كل خير . واختار علماء الأمة أن يشيعوه ذاكرين الله تعالى لأجلأن لايحرم من كل خير وعدالله تعالى عباده به وإنى أرى أن تقام عليه بعد الصلاة حلقة ذكر يذكر فيها اسم الله كثيراً لما ورد من بيانه الشريف صلى الله تعالى عليه وسلم ﴿ إِن الله ملائكة يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا حلقه تداعوا إليها هلموا إلى حاجت "هملو إلى حاجتكم فيتراصونحتي يبلغوا العنان فيسألهم ربهموهو أعلمهم علام بجتمعون ﴿ فيقولون يجتمعون على ذكرك ياألله فيقول الحقعز وجلهل رأونى فيقولون لاوعزتك فيقول الحق عز وجل فكيف لو رأونى فيقولون لكانوا أشد ذكرا وأشد خشية ﴿ وأشد عبادة فيقول الحق عز وجل علام يرجون رضاك والجنة فيقول الحق عز وجل · هل رأوها ؟ فيقولون لاوعزتك فيقول الحق عز وجل فـكيف لو رأوها فيقولون لكانوا أشد خشية وأشد عبادة فيقول الحق عزوجل علام يحذرون فيقولون خافون سخطه والنار فيقول الحق عز وجل هل رأوها ؟ فيقولون لا وعزتك فيقول الحق عز وجل فـكيف لو رأوها فيقولون لـكانوا أشد خشية وأشد ذكرا وأشد عبادة فيقول الحق عز وجل أشهدكم أنى قد غفرت لهم فيقول ملك فهم فلان جاء لحاجة «فيقول الحق عز وجل هم القوم لا يشتى جليسهم » فلا جل أن تتاً كد من مغفرة الله تعالى له عمل معه ذلك وهو من بيان حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم وهو من سنة والأقوال التيلم تتوقف علىزمن حضرته ولازمن الصحابة ولا التابعين ولاتابع التابعين لأننا نتامس للميت كل ما فيه أجر أو ثواب والذكر فيه استدرار هذا الحير الموعود به حقاً . فكان هذا خيراً من الصمت وهم يتمشدقون عما لا يعقلون له معنى من قولهم إن الله يحب الصمت عند ثلاث الخ اعلم أن الله تعالى لا يهدى المخالفين أبدا لسبق شقوتهم ولأجل أن يكون لهم عمل فى الدنيا فلم يوفقوا إلا عمل الشر والدعوة إليه نسأل الله تعالى العفو والعافية والتوفيق لما يرضيه . هذ وإن لم يكن فى جواز الذكر أمام الجنائز إلاالإجماع لـكني والله يتولى هدانا أجمعين .

ومن أعجب ماترى وأغرب ماتسمع قول علمائهمأن التوسل لم يشرع إلا بالأعمال الصالحة من الصلاة والصوم والزكاة وبر الوالدين لاغير مستدلين بالحديث الشريف المروى عند أصحاب السنن والمسانيد من قوله صلى الله تعالى عليه وسلم « بيها ثلاثة نفر ممن كان قبلكم يمشون إذ أصابهم مطرف آووا إلى غار فنزل على باب العار صخرة منفسدت باب العار فقالوا تعالوا نذكر أحسن عمل عملناه لعل الله يصرف عنا مانول بنا

فقال آحدهم اللهم إنك تعلم أنى كنت آجر رجالا فأعطيتهم أجرتهم إلارجل استغلنها فسملت له فلها حق اشتريت له إبلاوغنها وعبدا يرعاها فجاء بعد حين وقال أولم تنق الله وتعطى أجرتى قلت له هذا العبد وما يرعاه هو أجرتك فقال اتق الله أتستهزىء بى قلت لا والله إنما عملت لك فيها فأخذها وانصرف اللهم إن كان هذا العمل مقبولاً عندك فاصرف عنا مانزل بنا فتزحزح الصخرولكن لايستطيعون الخروج فقال الثانى اللهم إنك تعلم أنى كنت أرعى غنما فجئت وقد حبستني الغنم فوجدت أبوى نائمين فبت حامل القدح إلى الصباح حتى استيقظا من نفسهما فأعطيتهما وأعطيت ثؤرهما زوجتي وأولادى اللهم إن كان هذا العمل مقبولا عندك فاصرف عنا مانزل بنا فنزحز حااصخر واكن لايستطيعون الخروج وقال الثالث اللهمإنك تعلم وأنتعلام الغيوب أنه كانت لى ابنة عموكنت أحبها فجاءت تطلب منىقوت يومها فقلت لها إلاأن تمكنينى من نفسك فأبت وقد أحرقها الجوع فلما جلست بين شعبها الأربع قالت اتق الله ولا تفضض هذا الخاتم إلا بحقه فتركتها مخافة منك يا ألله وأعطيتها قوت عامها. اللهم إن كان هذا العمل مقبولا عندك وأنت راض عنه فاصرف عنا مآنزل بنا فتزحزح الصخر وخرجوا يمشون هذا هو الحديث الشريف الذي لم يفقهوا له معنى لأنهم فهموا أنها كامها أعمالهم أن الأخير منهم ترك فعل المحرم بل والأولكان الأجدر به أن نظف له الشعير أجرته وجبر خاطره خاصة ما أجر نفسه إلا من حاجة والثانىأن لو أعطى زوجته وأولاده الذين باتوايتلوون حولهمن شدة الجوع فلوقسم اللبن نصفين وأرضى الجميع كان أجدر به هذا وأن من ترك فعل المحرم يثاب بمقتضى الكتاب العزيز والسنة المطهرة وأن من فعل الحير لو جاء به على الوجه الأكمل لـكان خيرا له لبيان السنة المطهرة من قوله الشريف صلى الله تعالى عليه وسلم « إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أتقنه » والحديث الآخر ﴿ إِنَّ الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا ﴾ الحديث والحديث الآخر « إنالله تعالى كتب الإجسان على كل شيء » الحديث . على أنالترك هو عمل كماهو حقيقة التشريع الإلهى فىكل شيء لأنه لا يخلوعن أمر ونهى فالأمر هو جميع ما أمرالله تعالى عباده به فى كلشى وظاهرا وباطناكا قال تعالى (وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة) الىمنها السر والعلانية منقول وفعل، وأيضا النهي كذلك في جميع مانهي تعالى عنه في كل شيء كما قال تعالى ( واجتنبوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ) الآية التي منها يسر والعلانية من قول وفعل وما بين سبحانه في كتابهالعزيز من قوله تعالى ( وليس عليكم جناح فها أخطأتم به والكن ما تعمدت قلوبكم ) وقال تعالى ( وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المــأوى ) وقال الصادق المصدوق

صلى الله تعالى عليه وسلم « من هم بحسنة وعملها كتبت له بعشر حسنات ومن هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة ومن هم بسيئة وعملها كتبت له حسنة ومن هم بسيئة وعملها كتبت عليه سيئة » الحديث ومن هنا أخذا فاضل الأمة بيان المراتب في النفس في جميع الأعال فقال قائلهم :

للنفس خمس مراتب هاحسن ذكروا فخاطر فحديث النفس فاستمعا فالحم فالعزم لكن كلها رفعت إلا الأخير ففيه الأخذ قد وقعا

ومنها أخذ عدم مؤاخذة سيدنا يوسف عليه السلام بالهم . وعلى كل هَا ثبت من بيان الكتاب والسنة وعليه إجماع الأمة أن الإنسان كما يثاب على فعل الخير كذلك يثاب على ترك الشر والـكل من نعم الله تعالى على عبده ( قل كل من عند الله ) ومن هنا تعلم أن الفعل والترك لا بأس بالتوسل بهما وقد قدمنا الحديث الشريف في ذلك من أن حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم توسل بالزمان والماءوالهواء والتراب ومن بيان الحديث السابق أن كل عمل يعمله الإنسان يكون من بيان الكتاب والسنة حتى يصح التوسل به . لأن العمل لايكون إلا بتوفيق الله تعالى وهو خلق قدرة الطاعة في العبد حتى يؤدى ما خلق لأجله من خير وشر قال تعالى ( والله خلقكم وما تعملون ) ويقول صلى الله تعالى عليه وسلم (اعملوا فكل ميسر لما خلق له ) فالعبد إذا قام بعمل ووقع فى نفسه أنه خير جاء به الـكتاب والسنة فيصح التوسل إلى الله تعالى بهذا العمل كالزارع مثلا الذى يزرع ليأكل منه كل شيء فله بكل من أكل منه ثواب وكذا من أجرى نهرا أو حفر بئرا أو بنا سبيلا أو بنابيتا للقريب أوأعان فقيرآ أويسرعلى معسرأوقضى ديناوهكذا وعلى كلفجميع الأعمال مادام فها فعل الخير أو ترك الشر فهو مما شرعه تعالى لعباده ليتوسلوا بها لأنه تعالى خلقهم ووفقهم وأقدرهم على ذلك وإن لم تركن إلامن نعمه على عباده لركني وهي من أجل ما يتوسل مها إلى الله تعالى . وكذا التاجر الذي قال فيه صلى الله تعالى عليه وسلم « التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين » الحديث فلو توسل هذا بصدقه وأمانته لقبل الله تعالى توسله وكذا الباربوالديه كماقال صلى الله تعالى عليه وسلم لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن سيدنا أويس القرنى إذا لقيتموه ( فاطلبوا منه الدعاء فإنه بادباًمه ) يعنى أنه لو طلب من الله تعالى لأجاب طلبه . فـكذلك لو أى واحد من الثلاثة المتقدم ذكرهم في الحديث لو طلب من الله ستجيبه له ولكن

شاء ربك أن كل واحد منهم يذكرما اعتقده حسنا عند الله تعالى لبيان التنويع فى احوال التوسل وهو ماوفق إليه وهو نعمة من الله تعالى التى أنعم بها على عبده . الله التوسل وهو ماوفق إليه وهو نعمة من الله تعالى التى أنعم بها على عبده . ا

خرجنا من هنا أن التوسل إلى الله تعالى بكافة أنواع التشريع الذى بينه تعالى وجعله سببا فى القرب منه تعالى وأهمها من عمل بأنواع القرب حتى يحبه سبحانه فلو التجأ إلى الله تعالى بحبه فيه لأجابه فيكون من مصداق قوله صلى الله تعالىعليه وسلم « وإن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره » الحديث والرواية الأخرى ورباشعث أغبر ذى طمرين لوأقسم على الله لأبره ) الحديث نسأله تعالى التوفيق. وإن تشأ فقل: إن التوسل والاستغاثة شرعها الله تعالى لعباده المحجوبين الذين شرع الأخذ في الأسباب وبين لهم أن هذا هو الطريق المستقيم وبابه الـكريم الذى أمر عباده أن يأتوا أمورهم منهومن حاد عنه فقد ضلسعيه وهم الذين قال الله تعالى لهم ( ادعونی أستجب لكم ) وقال تعالى لهم ( فامشوا فی مناكها وكلوا من رزقه )وقال تعالى لهم (حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ) وقال تعالى لهم ( وإن استنصروكم فى الدين فعليكم النصر ) أى فالنصر واجب عليكم وقال تعالى لهم ( هو الذى أيدك بنصره وبالمؤمنين ) وقال تعالى لهم ( حرض المؤمنين على المقتال )وقال تعالى لهم قولوا (إياك نعبد وإياك نستعين ) وقال لنبيه اللهم صل وسلم وبارك عليه قل لهم وإذاساً لت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله » الحديث وقد تقدم كل ذلك وهو خاص بأهل التشريع الذين يعملون فى دنياهم لنيل مآربهم بهذهالوسائل. هذا ولكن هنا له عباد عرفوه وسلموا من تلك الشواغل التي ربما أعاقتهم عن نيل مآربهم الربانية الأخروية الذين عرفوا ماهمعليه وخلقوا لأجله وهمالمستسلمون له تعالى الراضون بقضائه وقدره حلومومره وخيرهوشره . فهؤلاء ينظرون فهاهو محيط بهمفعلىأى حالمنه يبشرون ويستبشرون و محمدون ویشکرون و بما بجریه علیهمربهم راضون . وهناك خلق أرقی وأعرف وهم المَاخذون الذين يسمون ( المجاذيب ) حقا الذين لا يشغلهم عما هم فيه شيء وهؤلاء لا يخلو منهم زمان ولا مكانوهم الذين قال الله تعالى فيهم ( واصبر نفسك معالذين يدعون ربهم) وقال تعالى ( ولانطرد الذين يدعون ربهم ) وقال تعالى ( منعمل صالحًا من ذكر أوأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ) وقال تعالبي ( أمنهو قانت آناء الليل ساجدا وقائما ). وهم دائما وأبدا جاعلون نصب أعينهم قوله تعالى ( فعال لما يريد) وقوله تعالى ( وفى السهاء رزقـكم وما توعدون فورب السهاء والأرض إنه

لحق مثل ما أنكم تنطقون) وقوله تعالى (إن الله على كل شيء قدير) وقوله تعالى (إن الله يدافع عن الذين آمنوا) وقوله تعالى (ومارميت إذ رميت ولكن الله رمى) وقوله تعالى (فاصبر فإنك بأعيننا) ومن كان هذا علمه وعقيدته يعار عليه أن يأخذوا في شيء من الأسباب حتى الدعاءوهم الآخذون بقول الصادق المصدوق صلى الله تعالى عليه وسلم «لوتوكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصاو تروم بطانا » الحديث ولذا قال قائلهم:

ويمنعنى الشكوى إلى الناس أننى عليل ومن أشكو إليه عليل ويمنعنى الشكوى إلى الله عمله بمجمل ما أقول قبل أقول

فهؤلاء هم الربائيون حقا والمتوكلون صدقا وهمأندر من الـكبريت الأحمر نسأل الله تعالى أن يلحقنا بهم غلى الإيمان الـكامل إكراما لمن أرسله الله تعالى رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين .

( تم الجزء الرابع ويليــه الجزء الخامس فى التصوف والصوفيــة )

# فهرس الجزء الرابع

### من فيض الوهاب في بيان أهل الحق ومن ضل عن الصواب

|       | - |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|---|---|---|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صحيفة |   |   |   |    | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       |   |   |   |    | الباب الخامس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٣     | • | • | • | •  | يغي معرفة كيف تدون الدين الإسلامي وفيه فصول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |   |   |   |    | الفصل الأول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٣     | • | • | • | •  | في بيان معنى الدين الحق وأصل مصدره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٦     | • | • | • | •  | الجهل عمی و صمم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |   |   |   |    | القصل الثاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11    | • | • | • | •  | فى معرفة الإسلام ومن سماه بهذا الاسم الخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       |   |   |   |    | الفصل الثالث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11    |   | • | • | •  | فى التعرف بمكانة القرآن الكريم وخصائصه الخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 19    | • | • | • | •  | لفت نظر و و و و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 44    | • | • | • | •  | الإسناد حجة الدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       |   |   |   |    | الفصل الرابع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4 2   | • | • | • | •• | في بيان ما خص الله تعالى به علماء هذه الأمة الخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       |   |   |   |    | الفصل الخامس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 41    | • | • | • | •  | فى معرفة أسرار الكتابة والتدوين الكتابة السكتان المكتان المسكتان |
| 44    | _ | • | • | •  | في الدين الأسلامي وأهله .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٤٠    | • | • | • | •  | تَابِعِ التَّابِعِينَ فِي القرآنِ الجِيدِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| صعصفة | الموضوع |
|-------|---------|
|       |         |

#### الفصل السادس

| 29           |   |   |        |         |         |                |         |         | الدين ا   |         |              |            |
|--------------|---|---|--------|---------|---------|----------------|---------|---------|-----------|---------|--------------|------------|
| . <b>o</b> • | • | • | •      | •       | •       | •.             | •       | •       | •         | •       | لأربعة       | الأعه اا   |
| -00          | • | - | •      | •       | •       | حيد            | التو-   | معرفة   | و أصل     | , وھ    | الإعان       | الثانى:    |
| σY           | • | • | •      | •       | •       | •              | •       | •       | •         | الثالث  | الأمر ا      | تدوين      |
|              |   |   |        |         | ا بع    | ل <b>ال</b> ــ | الفصا   |         |           |         |              |            |
| <b>∕</b> ⊘٩  | • | • | •      | •       | •       | •              | •       | •       | الى .     | الله ته | وجود         | فىحكمة     |
|              |   |   |        |         | دس      | الساد          | للباب   |         |           |         |              |            |
| ٥٢.          | • | • | •      | •       | •       | •              | •       | •       | سر غی     | ان الث  | ق بالأذ      | فيها يتعلم |
|              |   |   |        |         |         | ل الأ          |         |         |           |         |              |            |
| <b>*</b> \   | • | • | •      | •       | •       | •              | الخ     | لأذان   | الين في ا | الضا    | صر شیا       | وفيه ح     |
| <b>Y</b> \   | • | • | •      | •       | •       | •              | ب -     | الثىرعي | سمونه ب   | ب يس    | المقتض       | الأذان     |
| <b>*Y</b> \  | • | • | •      | •       | •       | •              | •       | •       | • •       | 3       | عليه ا       | دليلهم     |
|              |   |   |        |         |         |                |         |         | الأذان    |         |              |            |
|              |   |   |        |         |         |                |         |         | ب يوم ا   |         |              |            |
|              |   |   |        |         |         |                |         |         | غب        |         |              |            |
|              |   |   |        |         | اتى     | ل الثا         | الفصا   |         |           | •       |              |            |
| <b>Y</b> 0   | • | • | •      | •       | 44      | ے الأ          | أفاضا   | قرره    | على ما    | شرعا    | لغة و        | الأذان     |
|              |   |   |        |         |         |                |         |         | يدء الإ   |         |              |            |
|              |   |   |        |         | الث     | ل الثا         | الفصا   |         |           |         |              |            |
| ۸٦           | • | • | ان الخ | ل الأذا | ع ألماظ | [ة موا         | "المظهر | والسنة  | العزيز    | كتآب    | و في الـــــ | فها جاء    |
| 44           | • | • | •      | •       |         | •              | •       | ,t.     | العزيز .  | •       | الأذان       | ألفاظ      |
|              |   |   |        |         |         |                | 1       | ···ll   | للصمت     | ر ف     |              | التطميا    |

| صحيفة       |       |      |        | الموصوع                                                                                                                     |
|-------------|-------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |       |      |        | انفصل الرابع                                                                                                                |
| ٨٠          | •     | •    | •      | ني الرد عليهم في قِولهم إن الأذان حديث الخ                                                                                  |
|             |       |      |        | الفصل الخامس                                                                                                                |
| ٨٣          | •     | •    | •      | في إنكرهم الصلاة والسلام على رسول الله بعد الأذان                                                                           |
| ٨٣          | •     | •    | •      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                       |
| ۸Y          | .•    | •    | •      | ينال _ يقرب لهم معنى ( أكملت لكم دينكم ) .                                                                                  |
|             |       |      |        | الفصل السادس                                                                                                                |
| AA          | •     | مسلم | عليه و | في الرد على قولهم لم تـكن في زمن النبي صلى الله تعالى ع                                                                     |
|             |       |      |        | الفصل السابع .                                                                                                              |
| ٨٩          | •     | •    | •      | فى الرد عليهم فى قولهم لم يعمله الصحابة ولا التابعون الخ                                                                    |
|             | •     | -    | 0      | عمل الصحابة في هذا الدين الحنيف.                                                                                            |
|             |       |      |        | الفصل الثامن                                                                                                                |
| 4 £         | -     |      |        | فى البدعة والمحدثات                                                                                                         |
| 97          |       |      |        | معنى تعليم الله تعالى عباده استحداث الأمور                                                                                  |
|             |       |      |        | عود إلى بدء                                                                                                                 |
|             |       |      |        | الفصل التاسع                                                                                                                |
|             |       |      |        |                                                                                                                             |
|             | •     | •    | •      | فى مبدأ الصلاة والسلام على رسول الله بعد الأذان الخ<br>استدراك<br>ترغيب تهذ                                                 |
| 1.4         | •     | •    | •      | ترغيب، وتحذير، ووعيد                                                                                                        |
| •           |       |      |        |                                                                                                                             |
|             |       |      |        | القصل العاشر<br>في ـــــر،                                                                                                  |
| 1 - 2       | ø     | •    | -      | في حكم الصلاة والسلام على رسول الله بعد الأذان الخ<br>متدلال العلماء على حداد العدلاة مال الاعداد الأذان                    |
| <b>\•</b> \ | <br>• | •    | •      | متدلال العلماء على جواز الصلاة والسلام بعد الأذان الخ<br>متدلال العلماء على جواز الصلاة والسلام بعد الأذان<br>تصمق واستذكاه |
| A S.Y.      |       |      |        | معمرة على جوار الصلاه والسلام بعد الأدان<br>تعمرة واستذكار                                                                  |

#### الموضوع

| فمعتيلة        |   |   |   |       |         | _       |               |         |          |         |              | I - M3 1          |
|----------------|---|---|---|-------|---------|---------|---------------|---------|----------|---------|--------------|-------------------|
| 195            | • | • | • | •     | •       | -11     | •             | -11     | •        | •       | •            | الخلاصة           |
|                |   |   |   |       |         |         |               |         |          |         |              |                   |
| . 6            | • | • | • | •     | •       | •       | 4,            | م الجمه | ن يو     | الكها   | سورة         | فی قراءة          |
| 112            |   |   |   |       | عشر     | الثانى  | المصل         | ال      |          |         |              |                   |
|                | • | • | • | •     | •       | نالة    | ق الع         | الفرز   | زعماء    | د علی   | والانتقا     | في النقد          |
| 117            | • | • | • | •     | •       | •       | •             | •       | •        | •       | اقتراء       | ادعاء و           |
| 141            | • | • | • | •     | •       | •       | •             | •       | •        | •       | عتبار        | ادعاء و<br>عظة وا |
| 14,            |   |   |   |       |         | ، السا  |               |         |          |         | •            |                   |
| - <b>1</b> Y A | • | • | • | ě     | •       | •       | •             | ول      | نيه فص   | سيلة وأ | ل والو.      | فى التوس          |
|                |   |   |   |       |         | ل الأو  |               |         |          |         |              |                   |
| ١٢٨            | • | • | • | •     | •       | •       | -             | •       | āl.      | والوس   | لتوسل        | فی معنی ا         |
|                |   |   |   |       |         |         |               |         |          |         |              |                   |
| 144            | • | • | • | •     | •       | •       | دات           | العباد  | أنواع    | لة على  | لم الوسيا    | فی قصر            |
|                |   |   |   |       |         | ے الثا  |               |         |          |         | •            |                   |
| 18             | • | • | • | ر الخ | رالناذر | رلی و   | <u>.</u> والو | ر للنبح | ، الزاءُ | ملى أن  | : لا تهم =   | في استدا          |
|                |   |   |   |       |         | ، الر   |               | •       |          |         | •            |                   |
| 144            | • | • | • | •     | •       | •       | •             | سل ده   | ر المتور | ىل محة  | ز مالتو س    | فى الجواد         |
|                |   |   |   |       |         | ر 1 لخا |               | •       |          | •       |              | J. •              |
| 18.            | : | : |   |       |         |         |               | -11 (   | c ·.1    |         | <u>-11 A</u> | ناس ال            |
| 184            | _ |   | • | •     |         |         |               |         |          |         |              | في إنكار          |
| 431            | • |   |   |       |         |         |               |         |          |         |              | الفاتحة ا-<br>-   |
| 186            | • | • | : | -     | •       | •       | •             | •       | الخ      | لحين    | ثار الصا     | التبرك بآ         |
| 164            | • | • | • | •     | •       | •       | •             | •       | •        | د       | ، المساج     | القبور في         |
| •              |   |   |   |       |         |         |               |         |          |         |              | الطواف            |
| 101            | • | • | • | •     |         | •       | •             | •       | ور       | ، القير | التي علم     | القباب            |
| 109            | • | • | • | , •   | •       | •       | •             | •       | •        | •       | الحياة       | الموت و           |
|                | • | • | • | •     | •       | •       | •             | -       | •        | ناز ة   | -<br>مام الح | الموت و<br>الدك ا |

#### استدراك

#### خطأ

قبل يد الأخيار من أهل التقى ودع عنك طعن عنك طعن فإن ريحانة الله عباده وشمها لئم أياديهم المواب

قبل يد الخيرة أهل التقى ولا تخف طعن اعباديهم ريحانة الرحمن عباده وشمها لنم أياديهم